

غالب:ایک باز دید پروفیسریوس اگاسکر

# غالب: ایک باز دید

پروفیسریوس اگاسکر

عَرَشِيهُ بِيكِي كَيْسَنُ وَهِلَى عِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### © پروفیسریونس ا گاسکر

Ghalib : Ek Bazdeed

by Prof. Yunus Agaskar

Edition: 2017

₹200/-

ISBN: 978-93-86872-41-8

| 0 | ملغ کے ہے |
|---|-----------|
| 0 |           |
| 0 |           |
| 0 |           |
| 0 |           |
| 0 |           |
| 0 |           |
|   |           |
| 0 |           |
| 0 |           |
|   | 00000     |

arshia publications

A-170, Ground Floor-3, Surya Apartment, Dilshad Colony, Delhi - 110095 (INDIA) Mob: +91 9971775969, +919899706640 Email: arshiapublicationspvt@gmail.com بیوی شیم اور بیٹی ثنا کے نام جوغالب سے کوسوں دور مگرمیر ہے دل سے بہت قریب ہیں۔ گرمیر کے دل سے بہت قریب ہیں۔ یونس اگاسکر

#### فهرست

| 09  | ا یک عنایت کی نظر                                           | پیش لفظ: |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 12  | نظم طباطبائی کی شرح و بوانِ اردوے غالب (مرتبه ظفر احمد مقی) | 1        |
| 35  | غالب کے بعض شعروں کی باز دید (شریح طباطبائی کے تناظر میں )  | 2        |
| 58  | كلے گاكس طرح مضمول ترے ہرشعر كاغالب                         | 3        |
| 67  | تیغ کے زخم کا طالب غالب                                     | 4        |
| 75  | پردؤساز کے پیچھے کیا ہے ؟                                   | 5        |
| 85  | گلِ نغمه اورهبیم غالب                                       | 6        |
| 93  | راه زن كااستعاره اورهبيم غالب                               | 7        |
| 99  | زهشِ عمراورهمهيم غالب                                       | 8        |
| 103 | خود داري ساحل اورهبيم غالب                                  | 9        |
| 111 | بلبلیں کیوں سُن کے نالوں کوغز ل خواں ہو گئیں؟               | 10       |
| 116 | مقدمه ٔ حالی اور غالب شناسی                                 | 11       |
| 125 | تنقيد حالى اورغالب                                          | 12       |
|     |                                                             |          |

# ایک عنایت کی نظر

برسوں پہلے ممبئی یونی ورشی کے شعبۂ اُردونے کے بعد دیگرے اُردوسرٹی فکیٹ ،ڈپلوما اورایڈوانسڈڈ پلوما کورس کی کلاسوں کا اجراکیا تھا۔ان کلاسوں میں ہرسال ایسے بالغ ذہن طلبہ بھی شریک ہوتے جوزبان وادب کا اچھا شعور رکھتے تھے۔ چناں چہا کیسویں صدی کی پہلی دہائی میس ایڈوانسڈ ڈپلوما کی کلاس میں ایسے متعدد طلبہ موجود تھے جومزاج کی سنجیدگی اور شعور کی پختگی کے سبب پچھلی صدی کی جماعتوں سے متناز نظرات تے تھے۔

اس تعلیمی سلسلے کی تیسری اور آخری منزل ایڈوانسڈڈ پلو ماپارکر لینے کے بعد بھی ان طلبہ کے ذوق وشوق اور اُردوشعروادب سے لگاو میں کوئی کمی نہیں آئی تو انھوں نے راقم الحروف سے درخواست کی کہوہ انھیں غالب پڑھائے۔اس وقت بیہ خاکسارگرو دیو ٹیگور پروفیسر برائے تقابلی ادبیات کی حیثیت سے ایک بڑے کمرے میں جہاں پندرہ ہیں طلبہ کی نشست کی گنجایش اور بلیک بورڈ کی سہولت مہیاتھی ،مصروف کاررہا کرتا تھا۔ چناں چہ تقابلی ادبیات کے کمرے میں ان عاشقانِ غالب کی فرمایش کی تحکیل کا سامان کیا جانے لگا جس کا سلسلہ میری سبک دوشی کے بعد بھی یونی ورٹی کے بعد بھی یونی ورٹی کے کیکھری کی سبک دوشی کے بعد بھی یونی ورٹی کے کیکھری کی سبک نوق کے لیے کیکھری کیکھ

جن میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی سطح کے سندیا فتہ طلبہ بھی شامل تھے، مجھے جو کاوش کرنی پڑی، اس نے مجھ پرغالب فہمی کے کئی دروا کیے اور مجھے ایسے جہان معنی کی سیر کرائی جہاں سے لوٹ آنے کی خواہش و گنجایش ہی باقی ندر ہی۔

غالب سے میری تجدید محبت اور اس کی شعری کائنات کے متنوع پہلوؤں کی باز دید کا سلسلہ بھی ای تفہیم و تدریس غالب ہی سے شروع ہوا جو فی الوقت نالب: ایک باز دید پر منتج ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں بطور خاص سہیل نور انی ، نیر جاٹھا کر ، سز سروج دیش پانڈ ہے اور ڈاکٹر را جندر سامنت کا ذکر کرنا چاہوں گا جھوں نے اپنی سرگری کے سبب ایک مدت تک مجھے غالب کے تعاقب میں سرگرداں رکھا۔

ای زمانے میں ایک دن اچا تک ایک گورے چے خوب روجوان جنھیں اس تدریسی سرگرمی کی س گن مل گئی تھی ، میری کلاس میں وارد ہوئے اور میری اجازت سے اس گروہ عاشقانِ غالب میں شامل ہو گئے۔ ان کا نام تھا ستیہ ناراین ہیگڑے۔ وہ نہ صرف فارسی ، اردواور غالب کے فدائی تھے بلکہ ان تینوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا دل جیتنے میں بھی کامل تھے۔ چناں چہوہ جلد ہی میرے بھی فرزند دل بند ہو گئے اور اس وقت مجھے غالب سے متعلق نت نئی مطبوعات سے نواز کر اس دشتے میں گرہ لگاتے رہتے ہیں۔

'غالب: ایک باز دید میں شامل مضامین کا سلسلہ بھی ستیہ ناراین ہیگڑ ہے ہی کی عنایت کردہ محترم پروفیسر ظفر احمد صدیقی کی مرتبہ ظم طباطبائی کی' شرح دیوان اُردو سے غالب' کے مطالع کے ساتھ ہی شروع ہوا جس میں دیگر شارحین کی گراں قدر کاوشات خصوصاً محترم شمس الرجمان فاروقی کی تنفہیم غالب' بھی شامل ہوتی چلی گئیں۔ مجھ پرغالب فہمی کی راہیں آسان کرنے کے لیے میں ان تمام شارحین کا احسان مندہوں۔

میرے ان مضامین کی ترتیب میں عزیزی ڈاکٹر رشید اشرف خان کی مساعی کو خاصا دخل رہا ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے بداصراراس کتاب کے پشت سرورق کی تحریرے میری قدرافزائی بھی کی ہے۔ اس لیے ان کاشکر بیادا کرناضروری ہے۔

اس کتاب کے عنوان میں شامل لفظ 'باز دید' کے تعلق سے عرض ہے کہ براہِ کرم اس میں اِدّعائیت نہ تلاش کیجیے گا۔ بینا چیز تالیف غالب شنای کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے جے اہلِ فکر ونظر کی ادنای پذیرائی بھی حاصل ہوجائے تومیرے لیے باعث سعادت ہوگی۔

بونس ا گاسکر

ممبئ، کم نومبر ۲۰۱۷ء

## نظم طباطبائی کی شرح دیوان اردوے غالب (مرتبظفراحمصدیق)

دیوان غالب کے شرح نگاروں میں سید حیدرعلی نظم طباطبائی کواس اعتبار ہے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان کی'' شرح دیوانِ اردو ہے غالب'' مرزا غالب کے متداول دیوان کی اولین کمل شرح ہے۔ اگر چہ قدامت کے اعتبار ہے بھی طباطبائی کی شرح کومتاز کہا جاسکتا ہے گر اس شرح کے نامور مرتب پروفیسر ظفر احمد لیق کے مطابق مزید تین پہلوا سے ہیں جن کی بنیاد پر طباطبائی کی شرح کوانفراد کی حامل کہا جاسکتا ہے:

- ا) طباطبائی عربی و فاری کے متبحر عالم اور ان دونوں زبانوں کی شعری روایت اور اصول نفتر ہے پوری طرح واقف تھے۔
- ۲) سخن جہی ونکتہ بنجی ہے بھی انھیں بہر ہُ وافر ملاتھا جس کا اظہاراس شرح میں جا بجا ہوا ہے۔ ۳) مشرقی شعر بات سے واقفیت اور اس کے اطلاق وانطباق میں وہ بسا اوقات حالی وشبلی ہے آگے نکل گئے ہیں۔

(ملاحظہ ہومقدمہ ٔ مرتب شرح دیوان اردو ے غالب از سید حیدرعلیٰظم طباطبائی ص۳۳) طباطبائی کی بیشرح پہلی بار 1900ء میں شایع ہو گئتھی۔ زیر نظر ایڈیشن ٹھیک ایک سو گیارہ سال بعد پروفیسرظفر احمد صدیقی کی ترتیب و تدوین کے ساتھ جنوری 2012ء میں منظر عام پرآیا ہے۔ سات سوباون (752) صفحات پر مشمل ہے ایڈیشن کہ وین ممن کے تمام تر اصولوں کو بروٹ کارلاتے ہوئے جامعیت کے اعلاترین معیار تک پہنچنے کی سعی بلیغ کی عمدہ مثال ہے۔ محتر م امتیاز علی عرفی، پروفیسر مند براحمہ محتر م رشید حسن خال، پروفیسر صنیف نقو کی، پروفیسر انصاراللہ نظر وغیرہ کی مثالی تد وینات کے بعد ظفر احمد لیق کی بیکاوش اس سنہری زنجر کی ایک روشن کڑی کے طور پر ہماری امیدوں کو تابنا کی بخشتی ہے۔ تقریباً بچاس صفحات پر مشمل ان کا مقد مہمی ان کی انتخاب تلاش وجبتو اور بحمیل پند طبیعت کی غمازی کرتا ہے اور جابجا دیے گئے حاشیوں اور فٹ نوٹوں سے ان کی بیدار مغزی اور مکتبل پند طبیعت کی غمازی کرتا ہے اور جابجا دیے گئے حاشیوں اور فٹ نوٹوں ہو ان کی بیدار مغزی اور مکتب تا فرین کئی ہیں جو ہو طوشمیمہ شامل ہیں اور مرتب شرح نے اس ضمیمے کو بھی ایک تحقیقی مقدمے سے جایا ہے۔ نا مناسب بہ طور ضمیمہ شامل ہیں اور مرتب شرح نے اس ضمیمے کو بھی ایک تحقیقی مقدمے سے جایا ہے۔ نا مناسب نہ ہوگا اگر اصل متن (شرح دیوان اردوے غالب از طباطبائی مطبوعہ 1900ء) کا تعارف بھی قار کین کے استفادے کے لیے پیش کردیا جائے۔

شرح طباطبائی کی اشاعت اول کا مید مدونہ نسخہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔

پروفیسر ظفر احمد صدیقی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس نسخے کوسید محمطی نعمانی ملیح آبادی عرش نے 28رفروری 1901ء کو حافظ جلیل حسن جلیل ما تک پوری کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا تھا۔ بعد میں یہ نیخ سیداولا دحسین شاداں بلگرامی تک پہنچا جنھوں نے اس پرحواثی تحریر کیے۔شاداں کے بعد یہ نیخان کے جنگ سیدا صغر حسین شمیعی کے پاس دہا۔ 1957ء میں انھوں نے اسے نظام الدین جرت یہ نیخان کے جنگ سیدا صغر میں سال کے بعد 1987ء میں جناب شمس الرحمٰن فاروتی رام پوری کو فروخت کردیا۔ اس کے کوئی تمیں سال کے بعد 1987ء میں جناب شمس الرحمٰن فاروتی نے اے کتب خانثہ انجمن ترقی اردو، اردوبازار، دبلی کے مالک مولوی نیاز الدین سے قیمتاً حاصل کیا۔

اب یہ انھیں کی ملک ہے۔ بروفیسر ظفر احمد صدیقی نے اس شرح کی تدوین کے لیے یہ نسخہ عنایت کرنے اوراس سلطے میں گراں قدر علمی مشوروں سے نوازے جانے کے لیے محترم فاروقی صاحب کا

بهطور خاص شکریدادا کیاہے۔

فاضل مرتب نے اشاعت اول کاس ننے کو بنیاد بناتے ہوئے انوار بک ڈپو،امین آباد،
لکھنو کے شایع کردہ 1954ء کے ایڈیشن کو بھی جو اشاعتِ اول سے عموماً مطابقت رکھتا ہے،
برائے استفادہ پیش نظر رکھا ہے اور بعد کی اشاعتوں سے جن میں تضحیفات وتح یفات کا تناسب
بڑھتا چلا گیا ہے صرف نظر کیا ہے۔

ويسے خود طباطبائی نے اپنی شرح کے ليے ديوان غالب کے جس ايديشن كوسا منے ركھا تھا وه مطبع احمدی ، شاہرہ ، دبلی سے 1861ء میں شائع ہوا تھا اور بہ قول مرتب'' دیوان غالب کامتند ترین ایڈیشن ہیں ہے۔ 'چناں چہ فاضل مرتب نے اس کے ہر ہرشعر کانچ عرشی ہے مقابلہ کر کے متن اور کتابت دونوں کی اغلاط کی صحیح کردی ہے۔البتہ جہاں شریح طباطبائی میں شامل دیوانِ عالب كامتن نسخة عرشى مے مختلف تھا اور طباطبائی نے اپنے ہی متن کے مطابق شرح تحریر کی تھی ، وہاں متن كو شرح طباطبائی کے مطابق رکھتے ہوئے حاشے میں نی عرفی کے اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے۔ الملاكِ تعلق سے فاصل مرتب كاطر زفكر وعمل بھى توجه كاستحق ہے۔ فرماتے ہيں: "اس كتاب بيس اس كاالتزام كيا كيا بك كالحاب كا كلام مرجك ان کے بہندیدہ املا کے مطابق لکھا جائے۔ مختارات عالب سے قطع نظر ہاتی مقامات پرجدیدروش کتابت کی پیروی کی گئی ہے۔املائے غالب کےسلسلے میں رشید حسن خال کی تحریروں پراعماد کیا گیا ہے۔" (ص۱۲) ظفر احمد مدیقی کے مرتبہ ایڈیشن کی دیگرا ہم خصوصیات کو بھی مختصر ابیان کرنا ضروری ہے كداس سے نەصرف مرتب كى مساعى كااعتراف ہوگا بلكه اس وادى ميں قدم ركھنے والوں كى بھى

رہنمائی ہوسکے گی۔

- (۱) شرع طباطبائی کے پہلے ایڈیشن میں نٹری عبارتوں کو صنمون کے لحاظ ہے الگ الگ کلڑوں میں بانٹائیس گیا ہے۔ اس جدید تر تیب میں صنمون کے لحاظ ہے پیرا گراف بنائے گئے ہیں۔
  (۳) قدیم روش کتابت کوجدید روش کتابت میں بدلتے ہوئے مثال کے طور پر اوس اور اون کو اُس اور اُن کیا گیا ہے، نون غنہ سے نقطے کو نکال دیا ہے، ملاکر لکھے گئے لفظوں مثلا ' ابتک اور اسلیے' کواب تک اور اس لیے' کیا گیا ہے۔
- (٣) شرح طباطبائی میں جن جن شخصیات کے نام آئے ہیں ان کے سال وفات توسین میں درج کیے گئے ہیں اور عربی وفات ہجری تقویم میں تو کیے گئے ہیں اور عربی وفاری زبان وادبیات سے متعلق شخصیات کے سنین وفات ہجری تقویم میں تو سنسکرت، انگریزی واردواد بیات سے متعلق شخصیات کے سنین وفات عیسوی تقویم کے مطابق درج کے جن ۔
- (۳) شرح طباطبائی میں بہطوراستشہاد پیش کردہ عربی، فاری،اردو کے اشعار کی تخ نئے کردی گئی ہے۔ اور مراجع کا حوالہ دیتے ہوئے صفحہ نمبراوراختلاف متن کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں غیرمطبوعہ نایاب مخطوطات تک بھی رسائی حاصل کی گئی ہے۔
  - (۵) اگر کسی شعر کا انتساب غلط یا مشکوک ہو گیا ہے تواس کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔
- (۱) شرح طباطبائی میں نثری اقتباسات بھی نقل ہوئے ہیں جن میں حوالہ جات مفقو دہیں۔ان اقتباسات کے ماخذ بھی تلاش کیے گئے ہیں اور متن میں اختلافات کی نشاند ہی بھی کی گئی ہے۔
  - (٤) عربی اشعار اورنٹری عبارتوں کے اردور جے بھی حواشی میں درج کیے گئے ہیں۔
- (۸) کھتے بی وخن بھی کے اعلام ہے پر فائز ہونے کے باوجود طباطبائی اشعار کی شرح میں کہیں کہیں کہیں چوک گئے ہیں یا جادہ متنقیم ہے ہٹ گئے ہیں۔ایسے موقعوں پر بیجے صورت حال کی وضاحت کے لیے بھی حواثی تحریر کیے گئے ہیں۔

سے تو یہ ہے کہ راتم الحروف نے اس کتاب اور اس کے فاضل مرتب کی چند نمایاں خصوصیات بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے درنہ اس پٹارے میں اور بھی جادوئی کمالات بھرے ہوئے ہیں جن کا نظارہ اس کے مطالعے کے توسط ہی ہے کرنا جا ہے۔ ویسے تحقیق وتصنیف کے مارے ہوؤں کواس خیال ہی ہے وحشت ہونے لگتی ہے کہ مذکورہ بالاخصوصیات کو کتابت وطباعت (خصوصاً کتابت اوراس کی تصحیح) کی خارزار وادی ہے تھیج سلامت بچالا تا کس قدر دیدہ ریزی وجگرسوزی کاطالب رہا ہوگا۔اس کی ایک ادناس مثال بدہے کہ 1900ء کی مطبوعہ شرح دیوان اردوے غالب' میں غالب کے لیے ہر جگہ مصنف کا لفظ اس کی مخفف صورت میں یعنی 'مص' استعال ہوا ہے۔اے نقل نویس یا ٹائیٹ نے مصنف لکھایا ٹائپ کیا ہے کہ ہیں ،اس پر نظر رکھنا بھی ایک مستقل مصرو فیت رہی ہوگی۔ (ویسے نشرح دیوانِ اردو ہے غالب میں شامل پہلی غزل كے پہلے شعر (مطلع) كى شرح كے آغاز ہى ميں مص مرحوم چھپاتھا جس ميں سے مصنف كالفظ اس مدوّنه ایڈیشن میں چھوٹ گیا ہے اور صرف مرحوم 'رہ گیا ہے لیکن اس اشٹنانے مرتب کی محنت کو مزیدمسلم کردیا ہے۔)

زیر مطالعہ ایڈیشن کے صفح صفح ہے مرتب کی سخت کوشی اور حق شنائی ٹیکتی ہے۔انھوں نے اپنے کام کواس قدر جامع و مانع بنایا ہے کہ حرف گیری کی گنجائش عمو مانہیں ملتی البتہ حواثی کے ذیل میں کہیں کہیں اشکال یا استفسار کی جا بنتی ہے جس سے مزید علمی جبتو کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ زبان و بیان اور شعریات کے جو پہلوانھوں نے اجا گر کیے ہیں وہ بھی خاصے چشم کشاہیں اور جہاں کہیں ایراد واختلاف کیا ہے وہ ہمارے علم میں گراں قد راضا نے کا باعث ہے۔ 
ذیل میں چندمثالیں ورج کی جاتی ہیں۔

د بوانِ غالب کے پہلے ہی شعر "نقش فریادی ہے الخ" کی شرح میں طباطبائی نے لکھا

ہے کہ'' مصنف کا بیکہنا ہے کہ ایران میں رسم ہے کہ دادخواہ کاغذ کے کپڑے پہن کرحا کم کے سامنے جاتا ہے، میں نے بیذ کرنہ کہیں دیکھانہ سنا۔''

فاضل مرتب نے قدیم وجدید فاری فرہنگوں (بہارِ مجم، فرہنگ آندراج ، برہانِ قاطع، فرہنگ رشیدی وغیرہ) کی مدد سے طباطبائی کی تر دیدگی ہے اوران جیسے عالم کی اس رسم سے ناوا تفیت پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔

لغات ہے استفادے کا ذکر آگیا ہے تو اردو کے ایک نامانوس لفظ کی تحقیق میں مانک ہندی کوش مرتبہ رام چندرور ماتک پہنچ کر مرز اہادی رسوا کی امراو جان اداتک رہنمائی حاصل کرنے کی حکایت بھی دلچسپ ہے۔ملاحظہ ہو:

محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
ال شعری شرح طباطبائی نے صرف ایک جملے میں ختم کردی ہے۔ فرماتے ہیں:

در یعنی جس چیز کوتو عالم حقیقت کا حجاب سجھتا ہے وہ رباب کا ایک
پردہ ہے جس نغمہ ہائے رازِ حقیقت بلند ہیں گراس کے تال سُر سے تو خود
ہی ہائو ہے ، لطف نہیں اٹھا سکتا۔''
اس پر فاضل مرتب کا حاشیہ ملاحظہ ہو:

" ہانوایک نامانوس لفظ ہے۔ جناب شمس الرحمٰن فاروقی اورڈ اکٹر عبدالرشید نے مختلف کتب لغات سے مراجعت کے بعد بتایا کہ اردو کے سی لغت میں اس کا اندراج نہیں ملتا، البتہ ڈاکٹر عبدالرشید کی اطلاع کے مطابق مانک ہندی کوش یا نچوال کھنڈ، مرتبہ رام چند رورما (ہندی ساہتیہ سمیلن ، پریاگ ۱۹۲۹ء)

میں اس کا اندراج کیا گیا ہے اور اس کے معنی زمیت یا و بین درج کیے گئے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال کیا ہیں۔ اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ سیس نے تلاش کیا تو ''امراو جان ادا'' میں مجھے پیلفظ کیا۔ (ہم اللہ پر بہت محنت ہوئی مگر وتیہ تھمری کے سوا کچھ نہ آیا۔ اس پر بھی لے سے ہانو رہیں۔) (ص ۱۲)''

اس کو کہتے ہیں عالم آرائی۔اہلِ اردوکو جا ہے کہ اردوکا کوئی لفظ ہماری لغتوں میں نہ ملے تو ما تک ہندی کوش بھی دیکھ لیا کریں۔

فاضل مرتب نے طباطبائی کے تسامحات سے بھی تعرض کیا ہے اور نہایت کام کی باتیں بتائی ہیں۔ان میں سے ایک دوملاحظہ ہوں:

غالب كامشهور مطلع ب :

نفس نہ انجمن آرزو سے باہر تھینج اگر شراب نہیں انتظار ساغر تھینج

طباطبائی فرماتے ہیں:

'' لیغنی آرزوکا دم بحرے جا، اس سے علا حدہ نہ ہو۔ اگر شراب بھینچنے کو نہیں ملتی تو اس کا انتظار ہی تھینچ ۔ تھینچ کی لفظ (طباطبائی نے لکھنؤ کے محاورے کے مطابق اسے مونث ہی لکھا ہے: یے الف ) شراب اور انتظار دونوں سے تعلق رکھتی ہے لیکن انتظار کھینچنا تو اردو کا بھی محاورہ ہے۔ شراب کھینچنا فاری کا محض ترجمہ ہے کہ سے کشیدان وہ لوگ شراب چینے کے معنی میں ہولتے ہیں۔'' کھینچنا فاری کا محض ترجمہ ہے کہ سے کشیدان وہ لوگ شراب چینے کے معنی میں ہولتے ہیں۔'' فاضل مرتب نے غالب کے دفاع میں حاشیدلگایا ہے کہ''غالب نے یہاں انتظار کھینچنا بائدھا ہے نہ کہ شراب کھینچنا ہوں اسے طباطبائی کا اعتراض ساقط ہے۔'' (ص ۱۵۵)

طباطبائی نے ایک جگہ حالی کوبھی تنقید کا نثانہ بنایا ہے مگر فاضل مرتب کی انصاف پہند طبیعت نے ان کے وار کونہ صرف ہے اثر بنایا ہے بلکہ طباطبائی کی زیادتی کی بھی نثاندہی کی ہے۔ طباطبائی کی خیادہ کی کا حتر ام لازم مگر حق پہندی کا دامن بھی ہاتھ سے جانے نہ دیے ک روش قابل ستائش ہے۔ ملاحظہ ہو:

کون ہوتا ہے حریفِ مے مردافکنِ عشق ہے کرر لب ساقی یہ صلا میرے بعد

اس شعر کے تعلق سے حالی نے خود مرزاغالب کے بیان کردہ مطلب کو بیادگارغالب میں نقل کیا ہے جس سے شعر کی معنویت اجا گر ہوتی ہے۔ طباطبائی نے نہ صرف اس مطلب کو یک قلم خارج کردیا ہے بلکہ حالی پہ طنز بھی کیا ہے کہ 'اس شعر کے معنی میں لوگوں نے زیادہ تدقیق کی ہے گر جادہ مستقیم سے خارج ہے۔''

فاضل مرتب نے حاشیدلگا کرحالی کی پوری عبارت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ ''لوگوں سے مرادیہاں حالی ہیں'' نیز'' طباطبائی کا طنز آمیز تبھرہ نامناسب ہے اور لطف بیہ ہے کہ طباطبائی کی شرح حالی ہی سے ماخوذ ہے۔'' (ص۱۵۹)

یج توبیہ کے طباطبائی کا طنز آمیز تبھرہ نہ صرف نامناسب ہے بلکہ ان کی خن بہی کو بھی معرضِ خطر میں ڈالنے کا باعث ہے۔ حالی نے 'یا دگارِ غالب' میں خود غالب کی زبانی لفظ 'مکر ر' کے استعال کی جو توجیہ پیش کی ہے ( کہ پہلی بارساقی صلاے عام کے انداز میں پوچھتا ہے 'کون ہوتا ہے جریف ہے مردافکن عشق اور دوسری بار مایوی کے عالم میں یہی بات دہرا تا ہے ) وہ شعر کوفنی اعتبار سے نہایت بلند یا یہ بناتی ہے۔ اسے جادہ مستقیم سے خارج بتا تا حالی کے ساتھ غالب کی نکتہ بھی چر بھی حرف لانے کے مترادف ہے۔

غالب کے چکنی ڈلی' کی صفت میں کہے گئے فی البدیہہا شعار میں سے تین شعروں پر طباطبائی نے گرفت کی ہے۔ وہ تین شعریہ ہیں:

خاتم دست سلیمال کے مثابہ لکھیے سر پہتان پری زاد کے مانا کہیے ججرالاسود دیوار حرم کیجیے فرض نافہ آہوے بیابان ختن کا کہیے فرض فرض علی بیل اس کو اگر مجھے قاف تریاق وضع میں اس کو اگر مجھے قاف تریاق رنگ میما کہیے رنگ میما کہیے رنگ میما کہیے دینے میں سبزہ نوخیز مسیما کہیے

طباطبائی کے نزدیک (۱) ''نداق اہلِ اردو میں بیلفظ (مانا بمعنی مشابہ) نامانوس ہے۔ فارسیت مصنف کی یہاں اردو پر غالب ہوگئ ہے کہ لفظ مانا کو اردو میں قابلِ استعال سمجھے۔'' (۲) ''حجرالاسودکو نافہ 'آ ہو سے یا دیوار حرم کو بیابانِ ختن سے پچھ مناسبت نہیں۔''(۳) مجھے کا لفظ اس طرح نظم ہوا ہے کہ میم ساکن اور جیم متحرک ہوگیا ہے۔اس لفظ کو اس طرح کسی نے نہیں موزوں کیا، نہ یوں محاور سے میں ہے۔''

فاضل مرتب نے سودا، میر، قائم اور شرر بدایونی کے شعروں کی مثالیں دے کر لفظ نمانا ' کے مانوس و مستعمل ہونے کو ثابت کیا ہے۔ ای طرح 'حرم' اور' آ ہو' کی مناسبت کو ہماری شعری روایت کا حصہ بتاتے ہوئے میر اور اقبال کے ان شعروں سے استشہاد کیا ہے : اے آ ہوان کعبہ نہ اینڈو حرم کے گرد کھاؤ کو کی شیخ، کمو کے شکار ہو

### بھنگے ہوئے آہو کو پھر سوئے حم لے چل اس شہر کے ڈوگر کو پھر دمعت صحا دے

تیسرے اعتراض کے جواب میں انھوں نے بیخود موہائی کی'شرح دیوانِ غالب' ہے سودا، موکن اور شاہ عالم ٹانی آ فتاب کے شعرول کی شہاد تیں پیش کی ہیں اور بیخو د کا قول بھی نقل کیا ہے کہ بیجھیے ' میم کے سکون اور' جیم' کی حرکت کے ساتھ'' محاورہ اردو کے خلاف نہیں'' اور یہ کہ آ فتاب نے تواہے بہ طور ردیف باندھا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' بیصورت اتفاتی نہیں بلکہ اس کے جواز میں کلام ہی نہ تھا اور مجب نہیں جو یہ مشاعرے کی طرح ہو۔''

طباطبائی کلامِ غالب میں مستعمل دولفظوں 'یھاں'اور'وھاں' کے سلسلے میں غالب کی المائی ترجیحات سے ناواقف سے اور انھوں نے دو جگہ 'یھاں'اور'وھاں' کے بہ جائے 'یہاں'اور'وہاں' لکھنےاور بولنے پراصرار کیا ہے۔ فاضل مرتب نے دونوں جگہ حاشیے لگا کر طباطبائی کے اصرار کو بے جابتایا ہے اوراو لین حاشیے میں مرحوم رشید حسن خال کی تصنیف'املا ہے غالب' کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ غالب' یھاں'اور'وھاں' کوافسے مانے تھے۔اس لیے ان لفظوں کو کسی اور طریقے سے لکھنا منشا ہے مصنف کے خلاف ہوگا۔

طباطبائی نے ایک جگہ میراور غالب دونوں کے اکبرآبادی ہونے اور زبان آنے کی عمر
اکبرآباد میں گزرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ' ان دونوں استادوں کی زبان یہ کہدرہی ہے کہ
نہ وہ وہلوی ہیں نہ بید ہلوی ہیں۔' اس کے بعد غالب کے خطوط ہے دو جملے نقل کیے ہیں جن میں
'چھڑوی' (جمعنی چھٹے )اور کھسل پڑا' کونشان زدکرتے ہوئے فرماتے ہیں:' ان کے معاصرین
میں کسی کی زبان پردہ بلی ولکھنو میں بیالفاظ ہیں تھے۔''

طباطبائی کے قتل کر دہ دونوں جملے حسب ذیل ہیں:

" پارسلوں کا چھٹویں ساتویں دن پہنچنا خیال کررہا ہوں۔" " پانگ پرسے کھسل پڑا، کھانا کھالیا۔"

فاضل مرتب نے 'چھٹویں' کے تعلق سے بتایا ہے کہ طباطبائی نے 'عود ہندی' سے جمانقل کیا ہے جس میں 'چھٹویں' چھٹویں' جھٹویں' میں 'چھٹویں' جھٹویں' میں کھٹویں' ہو کتا ہے جس میں 'چھٹویں' جھٹویں' میں اردو سے معلیٰ میں 'چھٹے ہے' 'اس لیے ہوسکتا ہے' چھٹویں' مہو کتا بت ہو' 'اور ' کھسل پڑا' کے لیے 'نوراللغات' کا حوالہ دیا ہے جس کے مطابق ' کھسلن' کے معنی بین ' بیٹھے بیٹھے آ ہستہ آ ہستہ حرکت کرنا۔' فاضل مرتب نے ' کھسل پڑا' والے جملے کی اصل عبارت نقل کی ہے جواس طرح ہے:

'' پلنگ کے پاس حاجتی لگی رہتی ہے۔ کھسل پڑا، بعدر فع حاجت پھرلیٹ رہا۔'' آگے لکھتے ہیں:

"سیاق کلام کودیکھاجائے تو غالب نے اسے بالکل صحیح کل میں استعمال کیا ہے۔"
طباطبائی نے اس گفتگو کو خاصا طویل کر دیا ہے اور خصوصا میر وسودا کی زبان پر ان کے
اشعار کے حوالوں سے اعتراضات کیے ہیں۔ اس میں موہم '(بسین مکسور) کو برہم کا قافیہ بنانے
اور 'میّت (ب یا ہے مکسور) کو مُیّت '(ب یا ہے مفتوح) باند صنے کے عیب بھی شامل ہیں۔
اور 'میّت (ب یا ہے مکسور) کو مُیّت نو قع طباطبائی کے اعتراضات کو خارج کرنے کی کوشش نہیں کی
عراض مرتب نے خلاف تو قع طباطبائی کے اعتراضات کو خارج کرنے کی کوشش نہیں کی
ہے۔ امید کراس سلسلے میں راقم الحروف کی عی نامشکور نہ ہوگی۔

'آبِ حیات کے مطابق آتش کے اس شعر پر بھی اعتراض کیا گیا تھا کہ ہم دم' کا قافیہ 'بیگم نہیں ہوسکتا۔

> وختر رز مری مونس ہے، مری ہم دم ہے میں جہاں گیر ہوں یہ نور جہاں بیگم ہے

کیوں کہ ترکی میں بیٹم کے گاف پر پیش ہے۔اس پر آتش نے کہاتھا: ''جب ہم ترکی بولیں گے تو بیٹم (گاف مضموم) بولیں گے ۔اس وقت ہم اردو بول رہے ہیں اوراردو میں پیلفظ بیٹم (گاف مفتوح) ہے۔''

ہمیں یقین ہے کہ میر کے سامنے بھی کوئی 'موہم' اور 'میّت 'کے تلفظ کو بنیاد بنا کران کے شعروں پراعتراض کرتا تو وہ بھی یہی کہتے کہ'' ہم اس وقت عربی بیس اردو بول رہے ہیں اور اردو میں یہی کہتے کہ'' ہم اس وقت عربی بیس اردو بول رہے ہیں اور اردو میں یہ کسر بولنا خلاف محاورہ وخلا نب فصاحت ہے۔''
میں یہ دونوں لفظ مفتوح ہیں اور انھیں بہ کسر بولنا خلاف محاورہ وخلا نب فصاحت ہے۔''
مندرجہ ذیل شعر کی شرح کے پیش نظر بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ فاضل مرتب سے یہاں

صرف نظر ہوگیا ہے:

پوچھ مت رسوائی انداز استغناے حسن دست مرہون حنا ، رخسار رہن غازہ تھا

طباطبائی فرماتے ہیں:

'' حسن کو باوجود استغناالیم احتیاج ہے کہ ہاتھ حنا کی طرف اور منہ غازے کی طرف پھیلائے (؟) ہوئے ہے۔''

شعر کا صاف مطلب ہے ہے کہ حسن کو دعوا ہے استغنا کے باوجود ہاتھوں اور چبرے کی کشش کو بڑھانے کے لیے حنا اور غازے کا ممنونِ احسان ہونا پڑا جواس کی رسوائی اندازِ استغنا کا باعث ہوا۔ یہاں ہاتھ کے حنا کی طرف اور منہ کے غازے کی طرف بھیلائے (؟) ہونے کامحل نہیں ہے۔ ویسے استغنا، رہمن اور مرہون میں رعایت لفظی بھی ہے جو غالب کو بہت مرغوب تھی۔ ایک اور مقام پر طباطبائی کا تسامح توجہ طلب ہے۔ غالب کا مطلع ہے :

شب کو وہ مجلس فروزِ خلوتِ ناموس تھا
رہے کہ جرشمع خار کسوت فانوس تھا

طباطبائی کی نامکمل شرح کے مطابق:

''لباس میں خار کارہ جانا باعث بے چین ہونے کا ہے۔غرض بیہ ہے کہ اس کے سامنے شمع بے چین ہوئی جاتی تھی گویا اس کے لباس میں خارتھا۔''

حالاں کہ شعر میں شمع کی نہیں فانوس کی بے چینی کامضمون ہے جس کی کسوت میں رشتۂ ہرش خارکی مانند چبھر ہاتھا۔شمع کے ڈورے کو بھی خارش سے کہتے ہیں۔غالب ہی کاشعرہے:

فروغ حسن سے ہوتی ہے حل ہر مشکل عاشق نہ نکلے شمع کے پاسے ، نکالے گر نہ خار آتش

یبی خارش فانوس کی بے چینی کا سبب ہے۔ بیعنی معشوق کی موجود گی میں شمع کاروشن رہنا فانوس کومنظور نہیں اس لیے جب تک فانوس کے اندرروشن ہرشمع جل کر بچھ نہ جائے فانوس کوقرار نہیں ملے گاکیوں کہ رشتۂ ہرشمع خار کسوتِ فانوس ہے۔

ایک اور جگہ طباطبائی کی شرح اور شعر کی زبان پر کیے گئے ان کے اعتراض پر کلام کی گنجائش نکل آئی ہے :

جلا ہے جہم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا

کریدتے ہو جو اب راکھ جبتو کیا ہے

اک شعر کی شرح بیان کرنے سے قبل طباطبائی نے بلاغت کی بحث اٹھائی ہے اور تان اس پر

توڑی ہے کہ دقیقہ نج لوگ ''مصنف کے اس شعر میں ضرور کہیں گے: کیا مرغی ہے جورا کھ کریدتی ہے۔''

اس کے بعد شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"معنی شعر کے بیہ ہیں کہ سوزغم سے میں جل کررا کھاتو ہوگیا ،ول بھی جل گیا ہوگا۔ شمصیں شیوہ دلر بائی ودل بری نے اس وہم میں ڈالا ہے کہ اس کا دل نہ جلا ہوگا، اے ڈھونڈ کر جلانے کے لیے لیے جانا چاہیے اور بیہ مضمون سراسر غیر واقعی ہے اور امورِ عادیہ میں ہے ہیں ہے، اس سبب سے مضمون سراسر غیر واقعی ہے اور امورِ عادیہ میں ہے ہیں ہے، اس سبب سے بے مزہ ہے۔''
بے مزہ ہے۔شعر میں بیتی ہوئی بات زیادہ مزہ دیتی ہے۔''
عرض میں نہ مضمون غیر واقعی میں اور نہ ہی افزائ کی نائیا اغری سے میاں کی میں

عرض ہے کہ نہ مضمون غیر واقعی ہے اور نہ ہی لفظ کریدنا 'بلاغت سے عاری ہے۔ ہندوؤں میں مُر دوں کوجلانے کے بعد جب چتا کی آگ ٹھنڈی ہوجاتی ہے تو استھیاں اکٹھا کرکے انھیں سپردآ ب کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے استھیاں تلاش کرنے کے لیے (جسے پھول چننا کہا جاتا ہے) را کھ کا کریدنا ضروری ہوتا ہے۔ غالب نے اسی ممل کے مشاہدے کے بعداس انو کھے مضمون کوشعر میں باندھا ہوگا جس کا لطف اٹھانے اور جس کی دادد سے سے طباطبائی قاصر رہے۔

ایک اور شعر کے سلسلے میں بھی اپنی ناقص رائے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا:

آہ کو چاہیے اک عمر الر ہوتے تک

کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہوتے تک

اس شعر کی تشری طباطبائی نے دوجملوں میں فتم کردی ہے۔ فرماتے ہیں :

"بیمحاورہ ہے کہ ہم اس بات کے سرہو گئے لیعنی سمجھ گئے۔ بیعنی جب تک تیری زلف میرے حال سے باخبر ہومیرا کام تمام ہوجائے گا۔"

اس پرفاضل مرتب نے درست استدراک کیا ہے کہ 'سر ہونا' بہ معنی سمجھ جانا یا باخبر ہونا کی تائیداردو کتب بغات ہے نہیں ہوتی ۔ زیر بحث شعر ہے متعلق پروفیسر حنیف نقوی کی رائے ہے کہ شعر کا میہ مطلب ہرگز نہیں ۔ سہا مجد دی کے مطابق سر ہونا کے معنی فتح مندی اور مسخر کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی کی رائے ہیں کی ہے کہ 'شاید شاعر کی مرادیہ ہے کہ وصل کی تیاری کے وقت جومعشوقہ کی زفیس سرگوند ہے کے لیے ملتی ہیں ، دیکھیے وہ وقت کب آتا ہے۔

ظاہراً اس دفت تک عمر ختم ہوجائے گی۔''

اخیر میں پروفیسر نیر مسعود کی عالمهاند کتاب تعبیر غالب میں شامل شرح کوسب سے عدہ اور سیر حاصل بتاتے ہوئے اس کا ماحصل پیش کیا ہے، جس میں ساری عمر آہ وزاری میں گذرنے اور معثوق کی زلف تک دست رس حاصل کرنے کے لیے گئ عمریں در کار ہونے کی بات کہی گئ ہے اور میں کدا تنے طویل زمانے تک عاشق کا زندہ رہنا اور وصل محبوب حاصل ہونا ممکن نہیں۔

راقم الحروف کے نزدیک اس شعر کوغالب کے ایک اور شعر سے ملاکر دیکھیں تو جومطلب برآ مدہوتا ہے وہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے۔ اس شعر میں معثوق از لی کے سجنے سنورنے کی غیر مختمّ کیفیت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

> آرایشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیش ِ نظر ہے آئینہ دایم نقاب میں طباطبائی کے مطابق اس شعریں:

"نقاب استعاره ب تجاب قدى سے - آئينه اس ميں علم مَايَكوُن وَمَاكَانُ بِ اور آرائشِ جمال سے فارغ نه موناتفير كُلُّ يَوم هُوَفِي شَانُ ہے۔"

راقم الحروف کے خیال ناقص میں زیر بحث شعر میں بھی زلف کے سر ہونے ہے مراد
آرائش جمال سے فارغ ہونا ہے جواس لیے ممکن نہیں کہ ٹھٹ یہ وہ ہو فیی شان۔ زلف کے سر
ہونے کا مطلب اس پر عاشق کو دست رس حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ آرائش جمال کا اختیام تک پہنچنا
ہونے کا مطلب اس پر عاشق کو دست رس حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ آرائش جمال کا اختیام تک پہنچنا
ہے اور تب تک نہ جانے کتنی عمریں بیت جائیں۔ شاعر کی عمر بھی معشوق از لی کی توجہ پانے کے لیے
کی جانے والی آ ہوزاری ہی میں نکل جائے گی۔

ای خیال کونگاه کاز او بیبدل کرفتدرے پرلطف انداز میں اس طرح پیش کیا ہے غالب نے:

تماشا کہ اے مو آئینہ داری مجھے کس تمنا ہے ہم دیکھتے ہیں

کتہ بنی و جن فہمی کے اعلام ہے پر فائز ہونے کے باو جود طباطبائی کے اشعار کی شرح میں کہیں کہیں چوک جانے یا غالب پر اعتراض کرنے کی رو میں جادہ متعقیم سے ہٹ جانے کی چند مثالیں جن پر مرتب نے حاشیہ آرائی کی ہے، خود مرتب کی نکتہ بنی و دلالت کرتی ہیں اور مزید ایس مثالیں پیش کرنے سے جن پر فاضل مرتب نے کلام نہیں کیا ہے، ان کے علمی و تحقیقی مرتب پر ہرگز آئی نہیں آسکتی۔ ان مثالوں کے پیش کرنے سے تحض تلاش غالب کے سلسلہ غیر مختم کو قدرے آگے بڑھانا مقصود ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ فاضل مرتب کے تعاقب میں دوقد م چلنے کی صلاحیت اور سکت بھی ان سطروں کے لکھنے والے میں نہیں ہے۔ جادہ مستقیم سے ہٹ جانے کی صلاحیت اور سکت بھی ان سطروں کے لکھنے والے میں نہیں ہے۔ جادہ مستقیم سے ہٹ جانے والے طباطبائی سے راہ پوچھنے والا قاری کہیں خود بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے سیح صورت حال پیش کرنے میں گئی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے سیح صورت حال پیش کرنے میں کی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے سیح صورت حال پیش کرنے میں کی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے سیح صورت حال پیش کرنے میں کئی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے سیح صورت حال پیش کرنے میں کئی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے جانے کی صورت حال پیش کرنے میں کئی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹک نہ جائے ، اس لیے جس کے صورت کی حال پیش کرنے میں کئی فاضل مرتب کی حاشیہ نور بھی بھٹ کیا ہے خود کئی رہنما مینار قائم کرتی ہے۔

اس کے باوجود کہیں کہیں طباطبائی کی بات درست اور فاصل مرتب کاایراد نا قابل قبول معلوم ہوتا ہے مثلاً غالب کے اس شعر میں طباطبائی نے ''سخت قریب'' کو'' بہت قریب'' کے معنی میں مستعمل بتایا ہے اور اسے محاور وُ فاری قرار دیا ہے:

اس پر فاصل مرتب کا حاشیه ملاحظه بو:

''طباطبائی نے 'سخت' کو' قریب' کی صفت بتاتے ہوئے 'سخت قریب' پڑھا ہے۔ پر وفیسر صنیف نفتو کی کواس سے اختلاف ہے۔ ان کی رائے ہے کہ دام سخت' پڑھنے میں کوئی قباحت

نہیں اس کیے سخت قریب پڑھنے پرطباطبائی کااصرار ترجی بلامرنے ہے۔" راقم الحروف کے نز دیک پیرکہنا کہ بخت قریب پڑھنے پر طباطبائی کو اصرار تھا ، درست نہیں۔ انھوں نے اس شعر کی شرح بیان ہی نہیں کی ہے بس اتنا لکھ دیا ہے کہ " خت قریب محاورهٔ فاری میں بہت قریب کے معنی پر ہے۔ "اس میں اصرار کہاں ہے؟ علاوه ازین دوسرامصرع:

اڑنے نہ یائے تھے کہ گرفتارہم ہوئے

خوداس بات پردلالت كرتا ہے كددام آشيانے سے بہت قريب تفاور نداڑتے ہى گرفتار ہونے كى نوبت كيون آتى؟

غالب نے ایک اور شعر میں بھی'' سخت'' بہت یا نہایت ہی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ زمانہ سخت کم آزارے بجانِ اسد وكرنه بم تو توقع زياده ركھتے ہيں غالب ہے بل میرنے بھی اینے ایک مقطع میں پہلفظ ای معنی میں استعمال کیا ہے: سخت کافر تھا جس نے پہلے میر ند ب عشق اختیار کیا غالب کے ایک اور شعر کی شرح ہے بھی فاضل مرجب نے پر وفیسر حنیف نقوی مرحوم ہی

ے حوالے سے اختلاف کیا ہے۔ شعراور طباطبائی کی شرح ملاحظہ ہو:

ہم یکاریں اور کھلے یوں کون جائے یار کا دروازہ یاویں گر کھلا " نعنی درواز ہ کھلا پائیں تو بے پکارے ہی اندر چلے جائیں۔ بیتاب کس کو ہے کہ ہم اس پر فاصل مرتب نے حاشیہ لگایا ہے:

"بقول پروفیسر حنیف نقوی: معنی برعکس ہیں۔ یار کا دروازہ ہمارے پکارنے پر ہمارے لے کھلے جب تو ایک بات بھی ہا اوراگر ہمہوفت سب کے لیے کھلا ہوا ہے یعنی وہاں سب ہی کو بار حاصل ہے تو ایسی جگہ جا کرا پی عزت گنوانے سے فایدہ؟"

عرض ہے کہ یہاں لفظ'' گر' طباطبائی کے بیان کردہ معنی کو وزن کا حامل بنار ہا ہے یعنی
ہمارے جانے کی شرط یہ ہے کہ دروازہ ہمارے انتظار میں کھلا رہے نہ کہ ہمارے پکارنے پر کھلے۔
اس شعر میں اُدعُونِسی اَسُتَجِبُ لَکُمُ (سورہُ غافر: ۴۰، آیت ۲) کی تامیح بھی پوشیدہ ہے۔ غالب نے خداکی اس شرط ہے انحراف کر کے الٹے اپنی شرط لگادی ہے۔

[فرکورہ بالا آیت کا حوالہ دیتے ہوئے راقم الحروف نے فلطی سے فاسٹ جب لکے مُلکھ دیا تھا۔ محب مکرم پروفیسر ظفر احمصد بقی نے توجہ دلائی کہ درست قر اُت اَسٹ جب لَکُم ہے۔ میری درخواست پر آپ نے سورہ کا نام ونمبر اور آیت کا نمبر بھی مہیا کیا۔ خدا انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ علاوہ ازیں عزیز مکرم ڈاکٹر جاویدر ممانی نے یا دولایا کہ غالب کے مندرجہ ذیل شعر ہے بھی خاکسار کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔

بندگی میں بھی وہ آزادہ وخود بیں ہیں کہ ہم اُلٹے پھر آئے درِ کعبہ اگر وا نہ ہوا اسٹلمی تعاون کے لیے بندہ ڈاکٹر جاویدر حمانی کاممنون ہے۔) طباطبائی نے لفظ'' کافر'' کے تلفظ کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات بتائی ہے کہ اہل ایران اے مفتوح ہو لتے ہیں۔غالب کی مشہور غزل: دایم پڑاہوا ترے در پر نہیں ہوں میں فاک ایی زندگی پہ کہ پھر نہیں ہوں میں کارکا قافیہ مفتوح لایا گیا ہے۔ کایک شعر میں کافرکا قافیہ مفتوح لایا گیا ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں

طباطبائی فرماتے ہیں:

''لفظ کافر میں اہلِ زبان'ف' کوزیر پڑھتے ہیں لیکن عجم کامحاورہ زبرہے۔ای سبب سے اس کوساغر کے ساتھ قافیہ کرتے ہیں۔''

( کاش موسم ٔ اور نمیت ' کو مکسور بولنے پراصرار کرتے وقت طباطبائی کویہ بات یا درہتی کہ ار دومحاورے میں بید ولفظ بھی مفتوح ہیں۔)

غالبًا غالب کافر کومفتوح ہی درست سمجھتے تنھے یا اہلِ عجم کی تقلید کوتر جے دیتے تھے کیونکہ انھوں نے ایک اورغزل میں بھی اے مفتوح ہاندھا ہے۔

گھر جب بنالیا ترے در پر کہے بغیر جانے گا اب بھی تو نہ مرا گھر کے بغیر جانے گا اب بھی تو نہ مرا گھر کے بغیر اس غزل میں ساغر ہے گر جغراور مکرر کے ساتھ کا فرکا تا فید ملاحظہ ہو:

چھوڑوں گا میں نہ اس بب کافر کا پوجنا چھوڑے نہ خلق کو مجھے کافر کے بغیر

ویسے بیدلفظ غالب کے مصبح دم دردازہ کاور کھلا والے تصیدے کے ایک مشہور شعر (مقطع) میں بھی بطور قافیہ آیا ہے اورمفتوح ہی ہے۔ دیکھیو غالب سے گر الجھا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا اور حجازی لے کے حامل اقبال کی ایک منسوخ غزل میں بھی غالبًا عجم کی تقلید ہی کے نتیجے میں' کافر'مفتوح بندھا ہے۔

خارِ محرا نہ سہی دشت کے پیھر ہی سہی مسہی میرا چھالا نہیں پھوٹا تو مقدر ہی سہی کے مطلع دالی غرب کا ایک شعر ہے :

ان کو کافر جو کہیں ہم تو یہ ملتا ہے جواب تم کو اسلام مبارک ہو، میں کافر ہی سہی (ملاحظہ ہوابتدائی کلام اقبال: بہتر تیب مہوسال از ڈاکٹر گیان چند ،اردوریسرچ سینٹر،حیدرآ باد،اشاعت دوم 1993ءص:58)

برسبیلِ تذکرہ عرض ہے کہ پیلفظ مراتھی میں بھی مستعمل ہے اور مفتوح ہی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ زیرِ نظر تدوین میں شاداں بلگرا ی کے حواثی بھی به طور ضمیمہ شامل ہیں۔ نامناسب نہ ہوگا اگر تین حاشیوں کا ذکرانی گفتگو میں شامل کرتا چلوں۔

غالب نے لفظ حریف کوئی جگہ استعمال کیا ہے۔ 'کون ہوتا ہے حریف مے مردافکنِ عشق' کی مثال توسیحی کومعلوم ہے۔ ایک اور شعر ہے:

> نہ کہہ کسی ہے کہ غالب نہیں زمانے میں حریف راز محبت گر در و دیوار طباطیائی فرماتے ہیں:

"رازِ مجت کی اور سے نہ کہد کہ اس راز کامکل اعتماد درود بوار کے سوا اور کوئی زمانے میں نہیں اور درود بوار سے سوا نہیں اور درود بوار سے باتیں کرنا فعل عبث ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ رازِ محبت بھی منہ سے نہ نکالنا جا ہے۔"

شادال بلگرامی نے خوب توجہ دلائی ہے (دیکھیے ضمیمہ، حواثی شادال بلگرامی، ص: 656) کہ''منتہا سے اخفا سے راز کی تاکید میں کہتے ہیں' دیوارہم گوش دارد \_ کیوں کہ ( جمعنی چوں کہ ) درود یوار میں قابلیت افشا سے راز کی نہیں لہذاان سے رازمجت کہہ سکتے ہیں ۔''

غالب نے بھی درود بوار کوحریفِ راز محبت بتا کران سے حرف راز کہنے کوتر جے دی ہے جس سے طباطبائی صرف ِنظر کر گئے۔

مندرجہ ذیل شعر میں شادال نے میں اور نہم میں شترگر بہ بتایا ہے۔
میں جو کہتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں شعصیں
کس رعونت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں
راقم الحروف کے نزدیک اس شعر میں چوں کہ مکالمہ ہاس لیے عاشق کا خود کے لیے

'ہم' کا صیغہ استعال کرنا قطعی فطری ہے۔ اس میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ تیرے چاہنے والے
میرے سوابھی ہیں اور سب کی یہی تمنا ہے۔

غالب نے ایک اور شعر میں بھی مکالمے کے درمیان' آپ'اور' تم' کے صینے لاکر جو لطف کلام پیدا کیا ہے وہ اہلِ نظرے پوشیدہ نہیں۔

شور پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا آپ سے کوئی پوچھے 'تم نے کیا مزا پایا' طباطبائی نے بعض اوقات زبان وبیان کے نکات کے بیان کرنے میں شرح کو

بالائے طاق بھی رکھ دیا ہے مثلاً:

حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد بارے بعد بارے آرام سے ہیں اہلِ جھا میرے بعد اس شعری شرح بیان کرنے کی بجائے فرماتے ہیں :

''چھٹنااور مجھوٹنا ایک ہی معنی پر ہیں۔ الف تعدیبہ بڑھانے کے بعد (ٹ)کا (ڑ)کردینافسیج ہے۔ یعنی چھڑانافسیج ہادر چھٹاناغیر نصیح اور چھوڑ نااور چھڑانا دونوں متعدی ہیں۔ چھوٹنا سے چھوڑ نامتعدی ہدیک مفعول ہے جیسے چھوٹنا سے چھوڑ نااور ٹوٹنا سے تو ژنااور چھڑانا متعدی ہددومفعول ہے۔''

شادال بلگرامی نے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے کہ'' حچیڑوانا البعتہ بولتے ہیں'' ایسے میں ذہن میں سوال سراٹھا تا ہے کہا گر حچیڑانا متعدی ہددومفعول ہے تو کیا حچیڑوانا متعدی ہے سیمفعول ہے؟ اس کی مزید مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں۔ بولنا، بلانا اور بلوانا، رونا، رلانا اور رلوانا (کام) کرنا، کرانا اور کروانا۔

اخیر میں ایک بات اور!

فاضل مرتب نے اپنے مقد ہے میں بیاطلاع بھی بہم پہنچائی ہے کہ' طباطبائی کی بیشرح ان کی دری تقریروں کا مجموعہ ہے جسے ان کے چند ذہین طالب علموں نے جمع کیا ہے، پھر نظر ثانی اور ترمیم واضا نے کے بعد طباطبائی نے اسے کتابی شکل دے دی ہے۔''

طباطبائی نے ایک جگہ (ص:۱۸۲) رعایت لفظی پر گفتگوکرتے ہوئے کہاہے:

"اس میں اس قدرا فراط وتفریط کو دخل دے دیا ہے کہ اس ضلع کے خیال سے
حسن معنی وسلاست الفاظ تک کا خیال نہیں رکھتے جیسے امانت نے ایک مرشے میں کہا ہے:

"شامی کیاب ہو کے پستداجل ہوئے"

فاصل مرتب في ماشي من بتايا بكد:

"دیوانِ امانت مراتی سے خالی ہے،اس لیےاس مصر سے کی تخ تی نہیں ہو تک۔"

قیاس کہتا ہے کہ طباطبائی نے مرثیہ نہیں مصرع کہا ہوگا جوان کے پیچرکو محفوظ کرنے والے شاگرد کی غلطی سے مرثیہ لکھا گیا اور طباطبائی بھی اس چورکونہ پکڑ سکے ورنہ انھیں اتنا تو پتا ہوگا کہ "دیوانِ امانت میں کوئی مرثیہ نہیں ہے۔

دیوانِ امانت میں کوئی مرثیہ نہیں ہے۔

ویے یہمصرع خود بی کہدرہاہے کہ میں مرشے کی گوں کانبیں ہوں۔ شد اللہ اللہ

### غالب کے بعض شعروں کی باز دید 'شرح طباطبائی کے تناظر میں'

غالب کے متداول دیوان کی شرحوں میں سید حیدرعلی نظم طباطبائی کی مشرح دیوانِ اردوئے غالب کوطباطبائی کی علمیت بخن سجی ،نکته رسی اورمشر قی شعریات سے ان کی گہری واقفیت کے سبب امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ طباطبائی کی میشرح ان کی دری تقریروں کا مجموعہ ہے جسے ان كے طالب علموں نے جمع كيا ہے اور طباطبائى نے نظر ثانی اور ترميم واضافے كے بعدا سے كما بي شكل دی ہے۔ نظر ٹانی اور ترمیم واضافے نے یقینا اس شرح کی قدرو قیت میں غیر معمولی اضافہ کیا ہوگا لیکن قاری کوجگہ جگہ اس کمی کا احساس ہوتا ہے کہ متعد داشعار کی شرح میں زبان و بیان اور شعریات کے نکات کوزیر بحث لا کراپی گفتگوکو کئی صفحات کی طوالت دینے والے طباطبائی بعض توجہ طلب شعروں سے سرسری گزر گئے ہیں یا اُن کی شرح میں اس قدر اختصار برت گئے ہیں کہ قاری شعر کی معنویت تک پنچنے سے قاصررہ جاتا ہے۔ کہیں کہیں تو ادبیات، لسانیات اور شعریات پر گفتگو کرتے ہوئے طباطبائی شعر کی شرح سے صرف نظر ہی کر گئے ہیں۔ فی الوقت ایسے چند شعروں پر گفتگو مقصود ہے جن کی شرح طباطبائی کی توجہ کی محصب نہ صرف ناتمام یا ناقص رہ گئی ہے بلکہ اُن کے بعد آنے والے شارحین کی نکتہ رسی میں رخنداندوزی کا سبب بھی ہوئی ہے۔ البكي مشبور غزل دہر ميں نقش وفاوج تيلي نه ہوا كادوسراشعر ہے:

سبزہ خط ہے ترا کاکلِ سرکش نہ دبا اور افعی نہ ہوا ہوا ہے زمرد بھی حریف دمِ افعی نہ ہوا طباطبائی کے مطابق:

"مشہور ہے کہ زمرد کے سامنے سانپ اندھا ہوجاتا ہے۔ گرتیرا سبزہ خط
کیسازمرد ہے کہ افعی زلف پراس کا اثر نہ ہوا یعنی خط نکل آنے کے بعد بھی
زلف کی دل فریبی میں فرق نہیں آیا۔"

یہاں تخ تج کے طور پرزمرد کے سامنے سانپ کے اندھا ہوجانے کی روایت کے ایک قدیم ماغذ 'وریائے لطافت' کا حوالہ دینا ہے کل نہ ہوگا۔ راقم الحروف کے پیش نظرا نجمن ترقی اردو، اورنگ آباد (دکن) کا ۱۹۳۵ء میں شایع کردہ ترجمہ دریائے لطافت ہے جس کے مرتب مولوی عبد الحق اور مترجم بنڈت برج موہن دتا تربیک فی وہلوی جیں۔ اس کے باب دوم بوخوان 'وہلی کے دنیل میں کو خلف فرقوں اور کلوں کی زبان کے تحت 'پہلی فصل بختلف فرقوں کی زبان کے ذیل میں انشاء اللہ خاں انشا نے جومثالیس دی ہیں، ان میں سے حسب ذیل مکا کے اور اس کی تشریح میں اس روایت کا مراغ ماتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

"(الف) كل گناسبر دوینااوڑھے بیٹھی تھی۔ جھے دیکھے کہنے لگی میری طرف دیکھا تو اندھا ہوجائے گا'۔ میں نے کہا' میں کالا ناگ ہوں جھے ت ڈرو'۔ بنس کر کہا' دو ہے کارنگ تو دیکھے کہ س طرح اندھانہ ہوجائے گا'۔ انشا آ گے لکھتے ہیں:

"عبارت (الف) کے معنی میہ ہیں کہ سانب زمر دکود کھے کراندھا ہوجاتا ہے۔ محبوبہ (سُمُنَا نام ایک طوائف) طرف ثانی کو (اس کے قول کے

### مطابق)سانپ اوراپنے سبز دو پٹے کوز مردکھبراتی ہے۔''

(دریائے لطافت ص ام ۲۸)

اس شعر کی تشریح میں دم افعی پر توجہ نہ دینے کے سب بیشر ح راہ متنقیم ہے بھٹک گئ ہے۔ نید زمر دبھی حریف دم افعی نہ ہوائے صاف ظاہر ہے کہ غالب کے نزد یک زمرد کے سامنے سانپ اندھانہیں ہوجا تا بلکہ سانپ کی پھنکار (دم افعی ) کے سامنے زمر دنگ نہیں پا تا اس لیے یہ زمرد ( یعنی سبز ہ خط ) بھی حریف دم افعی ( کاکل سرکش کا مقابلہ کرنے والا ) نہ ہوسکا۔ در اصل اس شعر میں زمرد کے سانپ کی اندھا ہونے کے روایتی تصور کے برظاف سانپ کی پھنکار ہے زمرد کے نکر ہوجانے یااس کے ماند پڑجانے کے تصور کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس غزل کے مقطع میں 'حریفِ دم عیمی' کی ترکیب آئی ہے جے'حریفِ دم افعی' کی طرح نظر انداز تو نہیں کیا گیا ہے گراس پر قرار واقعی توجہ نہ دینے کے سبب شعر کی تفہیم گر بڑا گئی ہے:

مرگیا صدمہ کی جبش لب سے غالب مرگیا صدمہ کی جبش لب سے غالب ناتو انی سے حریفِ دم عیمیٰ نہ ہوا

طباطبائی فرماتے ہیں:

"اس شعر میں معنی کی نزاکت ہے ہے کہ شاعر حرکتِ لبِ عیسیٰی کوصدا ہے عیسیٰی کی حرکت ہے مقدم سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں پہلی حرکتِ لب ہی عیسیٰی کی حرکت سے مقدم سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں پہلی حرکتِ لب ہی کے اوجھڑ سے مرگیا اور حریف دم عیسیٰی نہ ہوا یعنی وم عیسیٰی سے معاملہ نہ پڑا اور نا تو انی کے سبب صدا ہے سینی کے سننے کی نوبت ہی نہ آئی۔"

فاری واُردو کی شعری روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ بیار کواچھا کرنے کے لیے پہلے مقابی واُردو کی شعری روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ بیار کواچھا کرنے کے لیے پہلے مقابی وہ کے اُس پیدم کرتے تھے تو وہ صحت یاب ہوجا تا تھا۔ شاعر نے حض صدائے م کے لیے ہونے والی حرکت اب محصد ہے ہے موت آنے کی بات کہی ہے جس کے سب صدائے عیسیٰ کے ہونے والی حرکت اب محصد ہے ہے موت آنے کی بات کہی ہے جس کے سب صدائے عیسیٰ

اور پھردم عیسیٰ تک نوبت بہنچ ہی نہ پائی۔ اپنی نا توانی کے باوجود عاشق اگر صدا ہے عیسیٰ کے لیے ہونے والی حرکتِ لب اور صدائے عیسیٰ کا صدمہ اُٹھالیتا تو حریفِ دم عیسیٰ ہونا مشکل نہ ہوتا اور اس کی جان نے جاتی۔ اس کی جان نے جاتی۔

طباطبائی اگر'' نا تو انی کے سبب صدائے میں کے سننے کی نوبت ہی نہ آنے پائی'' کہنے کے بجائے'' نا تو انی کے سبب دم عیسیٰ کاحریف بننے کی نوبت ہی نہ آنے پائی'' کہتے تو شعر کی تفہیم مکمل ہوجاتی کے نفس عیسوی اوروں کی طرح عاشق کے لیے بھی جاں بخش ثابت ہوتا۔'

غالبًا طباطبائی کی قدرے گنجلک شرح ہی کے نتیج میں شمس الرحمان فاروتی جیسے در ّاک شارح نے بھی فارح نے بھی در ّاک شارح نے بھی نفس عیسوی کے باعث موت آجانے کامفہوم اخذ کیا ہے اوراس مضمون کے نہ صرف فرسودہ ہونے کا فیصلہ سنایا ہے بلکہ در دکے ایک شعراور امیر خسر و کے ایک قطعہ کا حوالہ دے کرغالب کے شعر کو کم زور بھی بتایا ہے۔

فرماتے ہیں:

"نفس سے یافس عیسیٰ کے سامنے یااس کے باعث موت آجانے کامضمون نیانہیں ہے۔ در د کا

نہایت زبردست شعرے:

اپنی قسمت کے ہاتھوں داغ ہوں میں نفس عیسوی! چراغ ہوں میں نفس عیسوی! چراغ ہوں میں نفس عیسوی اور چراغ ہوں میں نفس عیسوی جائے ہوں میں نفس عیسوی جائے ہی بھی تاتل بھی ہوسکتا ہے۔اس کی الیمی دلیل مہیا کی ہے کہ میر در دکے اعجاز بخن گوئی پرایمان لائے ہی بنتی ہے۔امیر خسر دکا بھی نہایت عمدہ قطعہ ہے:

از گفتن مدح دل بھی د

گردد ز نش چراغ مرده گر خود نفس مسیح باشد

ان اشعار كے سامنے غالب كاشعر كمزورمعلوم بوتا ہے اور مضمون بھى بيش يا أفاده ب يعنى عاشق كى ناتوانى اورلاغرى " (تفهيم غالب ص ٣٩) سے تو یہ ہے کہ غالب نے اس شعر میں نفسِ عیسوی سے نہیں جنبشِ لب عیسیٰ سے موت آجانے کی بات کہی ہے جوایک نیامضمون ہاور در داور امیر خسر و کے پیش کر دہ مفہوم سے جداگانہ شناخت کا عامل بھی ہے۔اگر ایبانہ ہوتا تو غالب ایک اور شعر میں اس خیال کی تکرار نہ کرتے۔

> دکھا کے جبش لب ہی تمام کر ہم کو نہ دے جو بوسہ تو منہ سے کہیں جواب تو دے

طباطبائی نے اکثر اشعار کی تشریح میں لفظی مناسبتوں اور رعایتوں کو بہطور خاص بیان کیا ہے اور ان سے پیدا ہونے والے حسنِ کلام کی تحسین یاذوق سلیم پر گراں گزرنے والے تصنع پر تعریض کی ہے۔ایسے میں مندرجۂ ذیل شعر میں مستعمل نقۂ فکر بخن اور تریا کی قدیم' کی ترا کیب کو نظراندازكر كے طباطبائي كامحض ايك جملے ميں شرح كوسميث لينا اور شعر كے ساتھ انصاف نه كرنا

كھٹكتا ہے۔ملاحظہ ہو:

ملاحظه ہوغالب کا بیشعر:

تازہ نہیں ہے نقبہ فکرِ تخن مجھے ترياكي قديم هول دود چراغ كا اس شعری شرح میں فرماتے ہیں: دود بہ عنی فکراور چراغ استعارہ ہے کلام روثن ہے۔ اس شعری سب ہے اچھی اور کمل شرح بیخو دد ہلوی کے ہاں ملتی ہے۔ فرماتے ہیں:

''تریاک کے معنی افیون کے بھی ہیں اور چنڈو کے چھینے کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح چنڈو باز چراغ کی لو کے ذریعے سے افیون کا دھوال نے کی وساطت سے کی لو کے ذریعے سے افیون کا دھوال نے کی وساطت سے مقے کی طرح کھینچتے ہیں اور پیتے ہیں، ای طرح دودِ چراغ سے نشہ فکر مخن کرتا ہوں۔''

"قاعدہ ہے کہ فکر بخن یا مثقِ بخن زیادہ تر رات کے وقت کی جاتی ہے اور رات کو لکھنے کی غرض ہے شمع یا چراغ کا قریب ہونا بھی لازی ہے۔ " (مرا ۃ الغالب: ص-۲۵)

انیسویں صدی کی دتی میں آئین انگلیٹیہ نافذہو چکا تھا۔گھر میں جوا خانہ چلانے کے جرم میں غالب بھی ماخوذہوئے تھے۔ بر ہان قاطع کے قضیے میں دلی کی عدالت میں از الد مشیت عرفی یا ہتک عزت کا مقدمہ بھی دائر کر چکے تھے۔ اس لیے اس حقیقت سے غالب اچھی طرح واقف ہوں گے کہ انگریزوں کے نافذ کردہ کرمنل کوڈ کے تحت کسی پر فرد جرم عاید کرنے سے قبل اس جرم کی تفتیش اور اس کا اندرائ ہوتا ہے اور ملزم کو اس کے خلاف عائد کی جانے والی دفعات سے آگاہ کر کے اور اس کا اندرائ ہوتا ہے اور ملزم کو اس کے خلاف عائد کی جانے والی دفعات سے آگاہ کر کے ایف آئر درج کی جاتے ہیں۔ ایف آئی آردرج کی جاتی ہے۔ مندرج دُنیل شعر غالب کی انگریزی قانونِ جرم وسمز اسے واقفیت کا عمدہ شوت ہے۔ مندرج دُنیل شعر غالب کی انگریزی قانونِ جرم وسمز اسے واقفیت کا عمدہ شوت ہے۔

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا طباطبائی نے اس شعر کی جوشرح بیان کی ہوہ ﷺ نامہ یاایف آئی آرکی حقیقت سے ان کی بے اعتمانی کے ساتھ ساتھ اس شعر کے تعلق سے ان کی بے تو جہی پر بھی ولالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں: اس شعر میں محض ظرافت ولطیفہ گوئی کا قصد کیا ہے۔'

حالاں کہ غالب نے بہت پُر حکمت طریقے پر خدا کی عدالت میں استغاثہ پیش کیا ہے کہ انسان کوضعیف البنیان اور نفسِ امارہ کا حامل بنا نے ، اس کی کشتی حیات کو دریا ہے معاصی میں اُتار نے اور شیطان کواس کے بیچھے لگانے کے بعد حالات وعوامل کے آگے اس کی مجبوری و بے بی کو خاطر میں نہ لانے والے ، دنیا کی ول فریبیوں اور گناہ کی لڈ توں سے بے بہرہ رہ جانے والے فرشتوں کے لکھے پر بندے کا مواخذہ کرنا کون ساانصاف ہے۔ کم از کم ہمارا کوئی آ دمی تو بہ طور گواہ موجود ہوتا جو بتا تا کہ کون ساگناہ ہم سے کب، کیوں اور کن حالات میں سرز دہوا۔

شعر کے کلیدی لفظ یاتر کیب ہے صرف نظر ہوجانے پر شعر کی تفہیم میں پیدا ہونے والے حجول کی ایک مثال غالب کے مندرجہ ؑ ذیل شعر کی شرح بھی ہے:

سرمہ مفتِ نظر ہوں مری قیمت ہے ہے احساں میرا کہ رہے خیم خریدار ہے احساں میرا طیاطیائی کی شرح کے مطابق:

"میرے کلام کافیض عام ہاوراس سے انتفاع مفت ہے۔ جیسے آنکھیں سینک لینامفت میں شخص کو حاصل ہے۔ لذہت نظر کوسر مہ مفت سے تشبیبہ دی ہاورس مہ مفت کی اضافت نظر کی طرف تشبیبی ہے۔"

اس شعر میں 'سرمہ 'مفتِ نظر' سے مراد سرے کی وہ سلائی ہے جو سرمہ فروش اپنے خریداروں کی آنکھوں میں بانگی کے طور پر پھیرتے ہیں۔ جیسے عطر فروش پشتِ دست ہے ہاکا ساعطر لگاتے ہیں یامیوہ فروش انگور کا دانہ یا سیب کی قاش چکھاتے ہیں۔ سرمہ چوں کہ آنکھوں میں لگایا جاتا ہے اس لیے شاعر نے چشم خریدار ہے احسان رکھنے کی بات کہی ہے۔ اس میں ایک نکتہ ہے تھی ہے کہ

احسان کے یو جھ ہے تکھیں جھکی رہتی ہیں۔

غالب اپنے ہر شعر کوئر ہے کی وہ سلائی بتار ہے ہیں جس سے خریدار کی آٹکھیں مفت میں روشن ہو جاتی ہیں اور وہ غالب کے احسان سے تب تک عہدہ بر آنہیں ہوسکتا جب تک ان کی متاع ہنر کی خاطر خواہ پذیرائی نہ کرے۔

طباطبائی نے آئھیں سینک لینے کی لذت کے عام ہونے کی مثال دی ہے جو درست نہیں کہاں میں نہ کوئی خریدار ہوتا ہے نہ کوئی فروشندہ جس کی مرضی اور ارادے سے بیفض عام ہو۔ ایسے میں آئھیں سینکنے والے پر نہ کوئی احسان ہوتا ہے اور نہاں سے کسی عوض معاوضے کی توقع کی جاتی ہے۔

ردیف' ت' کے تحت درج پہلی نامکمل غزل کے پہلے شعر کی قر اُت متداول دیوان اور نبی عرفی قر اُت متداول دیوان اور نبی عرفی میں بھی اختلاف کی صورت بیدا ہوگئی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

افسوس کہ دیداں کا کیا رزق فلک نے جن اوگوں کی تھی درخور عقد گہر انگشت طباطبائی کے مطابق:

'' دُوْدَه کیڑے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع ہے دُوداور دیدان جمع الجمع ہے۔
لیعنی جو انگلیال سلک گہر کے قابل تھیں ،انھیں کیڑے لیٹے ہوئے کھا
دہ ہیں۔سلک گہر کو کیڑوں ہے مشابہت ہے۔''
شرح کے مرتب پروفیسر ظفر احمد صدیق کے مطابق:
'شرح کے مرتب پروفیسر ظفر احمد صدیق کے مطابق:
''ندی وی میں یہال 'دیدال' کے بجائے' دندال' ہے۔''

ال شعر کی شرح کرتے ہوئے ناطق گلاد ٹھوی نے کنزالمطالب شرح دیوان غالب میں اپنے والد محترم سے متعلق ایک دلچیپ واقعہ قل کیا ہے جس سے اگلے وقتوں کے لوگوں کی تخریجی کے ساتھ ساتھ ان کی زبان شناس کے معیار کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں اس واقعے کود ہرانا اس لیے دلچیسی سے خالی نہ ہوگا کہ دیداں کی جگہ دنداں پڑھنے سے شعر میں ایک نحوی لغزش نمودار ہوتی ہے۔ ناطق گلاوٹھوی لکھتے ہیں:

''ایک روز کا ذکر ہے کہ میں' دیوان غالب' پڑھ رہا تھا۔حضرت (والد محترم) بھی اتفاق سے تشریف لے آئے اور میرے ہاتھ سے دیوان لے لیا۔صفحہ وہی کھلا ہوا تھا جس پر بیشعر ہے۔ آپ نے پڑھ کراول تو تعریف کی ،اس کے بعد مجھ سے کہا' میاں بتاؤاس میں غالب نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟'

میں نے غور کیا اور جب مکررسوال پر بھی میں خاموش ہی رہا تو فرمایا' دیکھوشاعر کا مطلب سے ہے کہ فلک نے انگشت کو دانتوں کارزق کیا ، کیکن الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جن سے میمنہوم نکلتا ہے کہ خودان لوگوں کو دانتوں کارزق کر دیا جن کی انگشت درخورعقد گہرتھی'۔

ال اعتبارے ویدال کے حوالے سے شعر کی شرح کرنے میں طباطبائی حق بجانب معلوم ہوتے ہیں گرطباطبائی کی شرح میں ایک اشکال سے کہ (قبر میں) کیڑوں کا محض انگلیوں سے لیٹنا اور افقیہ جسم کو چھوڑ وینا، قابل قبول صورت حال نہیں ہے۔ اگر 'دیدال' کی جگہ 'دندال' پڑھا جائے تو حسین اور نازک انگلیوں میں سلک گہر پہنے والے اہل شروت کے فلک زدہ ہونے پر حسرت جائے تو حسین اور نازک انگلیوں میں سلک گہر پہنے والے اہل شروت کے فلک زدہ ہونے پر حسرت سائگلیاں کا شامل کھانے کا قابل فہم مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس قرائت میں شعری حسن بھی ہے کہ

دانتوں کوموتی کے دانوں یاسلک گہر سے تشہیبہ دی جاتی ہے اور انگیوں کو دانتوں کارزق بتانے میں خوب صورت مبالغے کے ساتھ انگلیاں کا کھانے کی لفظی صورت گری بھی پائی جاتی ہے۔

غالب کے نیج محمید یہ میں شامل ایک شعر میں پشتِ دست کو دانتوں سے کا شنے کا مضمون بھی ملتا ہے جس سے داقم الحروف کے خیال کو تقویت ملتی ہے:

ظاہر ہیں میری شکل سے افسوں کے نشاں
جوں شانہ پشتِ دست بہ دنداں گزیدہ ہوں
شعری حسن کے نظرانداز ہوجانے کی ایک مثال درج ذیل شعر کی شرح بھی ہے:
خوں ہے دل خاک میں احوالِ بتاں پر تعنی
اُن کے مطابق: 'میر ہوئے مخارِج حنا میرے بعد
طباطبائی کے مطابق: 'میر ہوگ کے بعد مہندی ملنا چھوڑ دی۔خاک سے خاک قبر

مراد ہے۔'

یہ تو سامنے کا مفہوم ہواجس میں کوئی شعری لطافت نہیں۔ محتاج کے معنی عاجت مندلیں تو بوں کا ناخوں کی سرخی کے لیے عاشق کے خون دل کے بہ جا ہے حنا کا مر ہونِ منت ہونا، عاشق کے دل کو خاک میں بھی خون کیے دیتا ہے ، کا پر لطف مضمون اخذ کیا جا سکتا ہے۔ خوں ہول خاک میں سے ایک بہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ عاشق خاک میں لی کر بھی چا ہتا ہے کہ اس کے خون دل مے معثوقوں کے ناخنوں کی سرخی بنی رہے اور اضیں مہندی لگانے کی عاجت ندر ہے۔

کے ناخنوں کی سرخی بنی رہے اور اضیں مہندی لگانے کی عاجت ندر ہے۔

مندر جو کو بیل شعر کی شرح میں بھی گفتگو کی تنجایش نکل آئی ہے:

مندر جو کو خوال سے کاغذ ہوں شرح میں بھی گفتگو کی تنجایش نکل آئی ہے:

بید رنگ کاغذ ہوں شرح میں بھی گفتگو کی تنہ کے تابی

ہزار آئینہ دل باندھے ہے بال یک تپیدن پ

اس شعر کی شرح میں طباطبائی نے دل کو فاعل قرار دیتے ہوئے ایک ایک بال تپیدن پر ہزار ہزار آئینے باندھنے کا عمل اس سے منسوب کیا ہے۔ مگراس صورت میں 'نیرنگ بے تالی ، کا مکڑا معلق رہ جاتا ہے۔

بیخو دبدا یونی اور حسرت موہانی نے بال کے معنی 'باز وُاور' شہیر' بتائے ہیں۔لیکن اس شعر کی سب ہے۔ چھو دبدا یونی اور حسرت موہانی کے ہاں ملتی ہے۔ انھوں نے پہلے اس شعر کی نثر یوں کی ہے: سب سے اچھی شرح حسرت موہانی کے ہاں ملتی ہے۔ انھوں نے پہلے اس شعر کی نثر یوں کی ہے: 'نیرنگ بیتا بی بیک بال تپید ن پر برنگ کاغذِ آتش زدہ ہزار آئینہ دل باند ھے ہے۔' آگے فرماتے ہیں:

> "كاغذِ آتش زده پرجل جانے كے بعد ہزاروں نقطہ ہاہے روش نمودار ہو جاتے ہیں۔غالب نے بال تپیدن كوكاغذ آتش زده سے تعبیر كیا ہے اور نقطہ ہاہے روشن كودلوں سے مشابہ كیا ہے۔"

اس تشییه میں حسن بلاغت یہ ہے کہ جاتا ہوا کاغذ بھی پر تو لنے والے پرندے کے باز وؤں کی طرح پھیاتا اور سکڑتا ہے۔ اس وضاحت کے بعدیہ سوال جواب طلب نہیں رہ جاتا کہ شہیرکو بال یک تبیدن کیوں کہا ہے؟ ویسے آتش زدہ، بتا بی اور تبیدن میں معنوی مناسبت بھی یا بی جاتی ہے جوغالب کے فن شعر گوئی کا ایک نمایاں وصف ہے۔

عالب نے متداول دیوان کے قصیدہ اول درمنقبتِ حضرت علی میں بھی کاغذِ آتش زوہ کے حوالے سے نکتہ آفرین کی ہے۔ کے حوالے سے نکتہ آفرین کی ہے۔

کفِ ہر خاکِ بہ گردوں شدہ، قمری پرواز دام مردوں شدہ، قمری پرواز دام دام ہر کاغذِ اتش زدہ، طاؤس شکار طباطبائی کے مطابق:

"لفظ خاک کوبہ کسرہ توصفی پڑھنا چاہیے،ای لیے کہ بہ گردوں شدہ اس کی صفت ہاوردوسرے مصرے کا مطلب میہ ہے کہ کاغذِ آتش ذوہ میں دو صورتیں پیدا ہیں: ایک میہ کہ آگ ہے مشبک ہو جاتا ہے اور دام کی شکل فلا ہر کرتا ہے۔دوسرے میہ کہ اس سے شعلہ بلند ہوتا ہے بیتی طاوس کوشکار کرتا ہے۔دوسرے میہ کہ اس سے شعلہ بلند ہوتا ہے بیتی طاوس کوشکار کرتا ہے۔واسل میہ کہ فصل بہار نے ہرشے میں جان ڈال دی ہے کہ ہر کون خاک قبری بن گئی اور ہرشعلہ طاوس بن گیا۔"

ذبن میں سوال اُٹھتا ہے کہ کفب خاک کے گردوں شدہ ہونے میں قمری کی طرح پرواز
کرنے کا قرینہ تو ملتا ہے گر جلتے ہوئے کاغذے بلند ہوتے ہوئے شعلے کوطاؤس قرار دینے کا قرینہ
کیا ہے؟ اس کے علاوہ 'اس (جلتے ہوئے کاغذ) ہے شعلہ بلند ہوتا ہے بعنی طاؤس کوشکار کرتا ہے '
کہنے کے بعد 'ہر شعلہ طاؤس بن گیا' کا فیصلہ سنانے پر قاری شش و پنج میں پڑجا تا ہے کہ شعلہ طاؤس کوشکار کرتا ہے'؟

دراصل شعریں جلتے ہوئے کا غذی جگہ جلے ہوئے کا غذکا مفہوم لیا جائے تو اس میں پیدا ہونے دالے ردش نقطوں اور طاؤس کے پروں جیسی چمک کو طاؤس کا استعارہ بجھنے میں کوئی اشکال نہیں رہ جاتا۔ پرانے زمانے میں لکھنے کے لیے جو روشنائی استعال ہوتی تھی اس سے تحریر کردہ حروف کا غذ کے جلنے پروشن اور نمایاں ہوجاتے تھے اور ان کی چمک بھی طاؤس ہوتی تھی۔ اس اعتبارے جلے ہوئے کا غذ کے مشبک ہوجانے اور اس میں طاؤس رنگ کی جھلک پیدا ہونے سے اعتبارے جلے ہوئے کا غذ کے مشبک ہوجانے اور اس میں طاؤس رنگ کی جھلک پیدا ہونے سے اعتبارے جلے ہوئے کا غذ کے مشبک ہوجانے اور اس میں طاؤس رنگ کی جھلک پیدا ہونے سے اعتبارے جانے اور اس میں طاؤس رنگ کی جھلک پیدا ہوئے سے دام طاؤس شکار کہنا ، انتہائی بلیغ استعارہ ہے۔

ندکور و بالاخصوصیات کی روشنی میں غالب کے اس شعر برغور کریں تو ایک انو کھے مضمون تک رسائی ہوسکتی ہے۔ کھلے گا کس طرح مضموں مرے مکتوب کا یارب فتم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی پہلے طباطبائی کی شرح س کیجیے:

''خط کھولنے کی تو اس سے امید بی نہیں' اب جلانے کی بھی اس نے شم کھالی۔ کاش کہ جلاتا اور مکتوب سے شعلہ اُٹھتا تو مضمونِ مکتوب کھلٹا اور حال سوزغم اس پرظا ہر ہوتا۔ یعنی میرے مکتوب کے کھلنے کی وہاں کوئی صورت اگر تھی تو یہی تھی کہ وہ اسے جلا دیا کرتا تھا۔ اب وہ بھی اُمید نہ رہی۔''

عرض ہے کہ پہلے مصرعے ہے جس شم کی شکست خور دگی جھلکتی ہے اس سے اس خیال کی تر دید ہوتی ہے کہ ماضی میں معثوق خط کوجلا دیا کرتا تھا اور خط کا مضموں اس پرعیاں ہوجاتا تھا۔ مصرع تو کہدر ہا ہے کہ معثوق پرعاشق کے مکتوب میں بیان کردہ حال دل بھی کھلا ہی نہیں کیوں کہ اس نے کاغذ نہ جلانے کی شم کھار تھی ہے۔

علاوہ ازیں مکتوب کے کھلنے کی جوصورت طباطبائی نے پیش کی ہے کہ مکتوب سے شعلہ اُٹھتا تو حال سوزغم اس پر ظاہر ہوتا' اسے ذہن اس لیے قبول نہیں کرتا کہ شعلہ تو کسی بھی کاغذ کے جلانے سے بیدا ہوتا ہے، اس میں مکتوب کی تخصیص کیا ہے؟

راقم الحروف کے نزدیک طاؤس شکار والے شعر کی تفہیم میں بیان کردہ تو جیہہ کی روشی میں اس شعر میں بیان کردہ تو جیہہ کی روشی میں اس شعر میں بیان کردہ 'مضمونِ مکتوب کے کھلنے کے تکتے پرغور کیا جائے تو لکھے ہوئے کا غذ کے جلائے جانے پرتحریر کے چیک اُٹھنے سے خط کے مضمون کے عیاں ہونے کا خیال زیادہ پرکشش اور بلیغ معلوم ہوگا۔

ایک اورنکت بھی توجہ طلب ہے کہ شعر میں مطلقا کا غذ کے جلانے کی قسم کھانے بعنی کا غذ کو آگ نہ دلگانے کا عہد کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ کا غذ چوں کہ نہ ہی صحیفوں اور دیگر کتب مقد سہ کو محفوظ کرنے کے علاوہ علوم وفنون کی تربیل و ترویج کا وسیلہ ہوتا ہے اس لیے اسے جلانا معیوب و مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ (فقہ کی کتابوں میں کا غذ سے استنجا کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔) مگروہ سمجھا جاتا تھا۔ (فقہ کی کتابوں میں کا غذ سے استنجا کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔) غالب نے اپنے مخصوص انداز میں 'قشم کھائی ہے اس کا فرنے کا غذ کے جلانے گی کہہ کر ایک کا فرنے کا غذ نہ جلانے کی قشم کھائے 'میں جو قول محال کا لطف پیدا کیا ہے، وہ آئیس کا حصہ ایک حافہ کے۔۔۔

ایک اور شعر کی شرح بھی تہ قیق کی تھی سے سبب طباطبائی ہی سے الفاظ میں 'جادہُ مستقیم سے خارج 'معلوم ہوتی ہے۔ شعراور شرح ملاحظہ فر مائیں :

> شور جولاں تھا کنار بحر پر کس کا کہ آج گردِ ساحل ہے بہ زخمِ موجه دریا نمک طیاطیائی کے مطابق:

''دریا کنارے معشوق کے گھوڑے کو جولال کرناا بیا پرشورتھا کہ گر دِساطل کونمک بنادیا۔ زوروشور دریا کے صفات میں سے ہے۔ بیصفت اس کے جولان میں دیکھ کرموج کے زخم میں نمک لگنے لگا یعنی رشک ہے۔'' اس شرح کے اولین جملے میں کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔' معشوق کے گھوڑ ہے کو جولاں کرنا' کے بہجائے' معشوق کا گھوڑ کے جولال کرنا' ہونا جا ہے۔

طباطبائی کے نزدیک: 'معثوق کا کنار بحرایخ گھوڑے کو جولاں کرنااییا پرشورتھا کہ گرد ساحل کو ( اس نے ) نمک بنا دیا۔' حالاں کہ اس شعر میں رشک کے سبب 'گر دِ ساحل کے برزخم موجهٔ دریا نمک بوجانے کامضمون ہے۔ اس میں بلاغت یہ ہے کہ سمندر کا کھاری پانی گرد
ساحل کوبھی نمکین بنادیتا ہے اور مزید یہ کہ معثوق کے گھوڑے کاذکرنہ کرتے ہوئے بھی اس کی ٹاپول
ساحل کوبھی نمکین بنادیتا ہے اور مزید یہ کہ معثوق کے گھوڑے کاذکرنہ کرتے ہوئے بھی اس کی ٹاپول
سے اُڑنے والی گر دِساحل کی منظر شخصی می گردِساحل ہے بدزخم موجہ دریا نمک کہ کہ کرکی گئی ہے۔

'شور پندنا صح نے زخم پر نمک چھڑکا' کے مقابلے میں یہ مصرع زیادہ معنی خیز و بلیغ ہے۔
طباطبائی کی شرح میں کہیں غیر ضروری طوالت تو کہیں ہے جا اختصار پندی نے
عدم توازن پیدا کردیا ہے۔ یہاں بھی ان کی اختصار پندی نے انھیں موج دریا کے زخم اور دشک کی
توجیہہ کرنے کا موقع نہیں دیا اور شعر کی تشرح کے تشندرہ گئی۔ طباطبائی کے مطابق:
توجیہہ کرنے کا موقع نہیں دیا اور شعر کی تشرح کے تشندرہ گئی۔ طباطبائی کے مطابق:

''زوروشوردریا کے صفات میں سے ہے، بیصفت اس ('توسنِ معثوق' کہنا چاہیے تھا) کے جولان میں دیکھ کرموج کے زخم میں نمک لگنے لگا یعنی رشک ہے۔''

یہاں زور وشورکو دریا کی جگہ موج کی صفت کہنا چاہیے تھا اور زخم موج کا سبب رشک کو بتانا چاہیے تھا اور زخم موج کا سبب رشک کو بتانا چاہیے تھا۔خود غالب نے ایک شعر میں زخم رشک کی ترکیب استعال کی ہے۔

یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے

یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے

یا پردہ تبسم پہال اٹھائے

مندرجہ ویل شعر کی شرح بھی طباطبائی نے ایک جملے میں سمیٹ لی ہے اور زیادہ تر لفظ مزہ کی ہے اور زیادہ تر لفظ مزہ کی ہائے گئی ہے مختفی کو الف سے بدلنے اور حرف ز کو حرف روی بنا کر مزا کو دوا کا قافیہ بنانے کی بات کی ہے اور فارسی والوں کی روش اس کے برخلاف ہونے کی اطلاع بھی بہم پہنچائی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

شور پندِ ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا آ آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزا پایا طباطبائی فرماتے ہیں:' آپ' کا اشارہ ناصح کی طرف ہےاوراس میں تعظیم نکلتی ہےاور مقصود تشنیع ہےاور مز ہ اور شورنمک کے مناسبات ہے ہیں'۔

راقم الحروف کے زدیک اس شعر میں "آپ" اور" تم" کے دل پھٹر کا جانا ہاعث علاوہ "تم نے کیا مزا پایا کا کلزامعنی خیز ہے کہ عاشق کے زخم دل پرنمک کا چھڑ کا جانا ہاعث لذت اندوزی ہوتا ہے اور ناصح کی نصیحت نے یہی کام کیا جس سے عاشق کوتو لطف حاصل ہوا اور نصیحت کا الٹا اثر ہونے کے سبب ناصح کے منہ کا مزاکڑ وا ہوگیا۔ ایسے میں کوئی ناصح سے جاکے بوچھے کہ تم نے کیا مزا پایا تو یہ بات عاشق کے لیے مزید لطف اندوزی کا باعث ہوگی۔

ایک اور شعر کی شرح کوبھی طباطبائی نے صرف ایک جملے میں ٹھکانے لگادیا ہے۔ شعر ہے: غم فراق میں تکلیف سیر باغ نه دو

مجھے دماغ نہیں خندہ ہاے بے جا کا

طباطبائی فرماتے ہیں: 'یعنی خندہ گل مجھے دیکھانہ جائے گا۔'

اس شعریں خندہ گل کو بے جا 'بتایا گیا ہے جس کی وضاحت ضروری تھی کہ اس سے شعر کی معنویت میں اضافہ ہوجا تا لیکن پہلے اس بلاغت کی داد دینی چاہئے تھی کہ سیر باغ کے سیاق میں معنویت میں اضافہ ہوجا تا لیکن پہلے اس بلاغت کی داد دینی چاہئے تھی کہ سیر باغ کے سیاق میں محض' خندہ ہا ہے ہے کہ کرگلوں کے کھلنے (مسکرانے) اور کھلتے ہی مرجھا جانے کا اشارہ لا یا گیا ہے اور محض ایک تبسم کے لیے کھلنے والے پھولوں کے اپنے انجام سے باخبر ہونے کے بہ جائے شاعر کے حال پر خندہ زن ہونے کوخندہ ہے جا قر اردینے کا جواز بھی بنایا گیا ہے۔ 'نہی حمید ہی میں شاعر کے حال پر خندہ زن ہونے کوخندہ ہے جا قر اردینے کا جواز بھی بنایا گیا ہے۔ 'نہی حمید ہی میں شعر کامصر عادل اس بلاغت سے عاری نظر آتا ہے : غم فراق میں تکلیف سیرگل مت دو۔

غالب نے ایک اور شعر میں خندہ ہا ہے گل کے بے جا ہونے کا سبب سے بتایا ہے کہ پھول اپنی نادانی کے سبب بلبل کے کارو بارعشق کوخلل و ماغ سمجھ رہے ہیں۔ اس شعر میں بلاغت سے ہے کہ لفظ ہے جا' کہیں نہیں آیا ہے گربین السطور میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے۔ شعر دیکھیے:

بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل

کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا

خیال رہے عشق کوخلل دماغ شاعر نہیں کہدرہا ہے،گل کہدرہے ہیں۔ شاعر محض ان کے

خیال خام کود ہرارہا ہے۔

ہمارے بعض قارئین کوشاید بیمشاہدہ نیااوردل چسپ معلوم ہو کہ غالب نے زیرِ نظر شعر کے مصرع اول کوایک اورغزل کے مطلع کامصرع ٹانی بنایا ہے:

ہے کس قدر ہلاکِ فریپِ وفامے گل بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہامے گل طباطبائی نے یہاں بھی صرف بلبل کو نافہمی کا شکار بتایا ہے۔فرماتے ہیں: "بلبل اس دھوکے میں مری جاتی ہے کہ رنگ گل میں وفا و ثبات ہے۔اس کی نافہمی پر پھول ہنس رہے ہیں۔"

حالاں کہ یہاں بھی پھولوں کا ہنسااس اعتبار سے بے جا ہے کہ خودان کا ثبات ایک تبسم سے زیادہ نہم ہیں کہ اپنے انجام سے دانف سے دانف ہوئے ہوں اس سے زیادہ نافہم ہیں کہ اپنے انجام سے دانف ہوتے ہوئے ہوئے ہیں۔

مندرجه ویل شعر بھی طباطبائی کی کم توجہی کاشکار ہو گیا ہے:

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو وریاں ہوتا بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا طباطبائی کے مطابق:گھررونے کے سبب دریا ہورہا ہے، نہ روتے تو بیاباں ہوتا۔ طباطبائی کو وضاحت کرنی جا ہیے تھی کہ شعر کا بنیا دی مضمون ہے گھر کی وریانی کا مقدر ہونا۔ بظاہر ہمارارونا گھر کی ویرانی کا سبب بن گیا ہے لیکن ہمارے ندرونے ہے گھر کی ویرانی ٹل نہیں علی تھی کیوں کہ ویرانی کا اصل سبب تو ہمارا ورودِ نامسعود ہے۔غالب نے اسی مضمون کوایک اور شعر میں یوں باندھاہے:

میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے گئی

لکھ دیا من جملۂ اسباب ویرانی مجھے
عالب کی مشہور غزل 'نہ تھا کچھ تو خدا تھا الخے 'کے مقطع میں 'یوں ہوتا تو کیا ہوتا 'کا کلوا دراصل غالب کی حسرتوں بھری زندگی کا غماز ہے مگر طباطبائی کے نزدیک اس میں تحقیر پائی جاتی ہے۔ غالب کی حسرتوں بھری زندگی کا غماز ہے مگر طباطبائی کے نزدیک اس میں تحقیر پائی جاتی ہے۔ غالب کے متعدد اشعار کی روشن میں بیم فہوم ماند پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اس غزل کا مقطع اور اس کی شرح ملاحظہ ہو:

ہوئی مدت کہ غالب مرگیا پر یاد آتا ہے وہ ہر اک بات پر کبنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا طباطبائی فرماتے ہیں:

"کیا "تحقیر کے لیے ہے لیعنی ہرامر کی خواہ وہ باعثِ عیش وراحت ہویا سبب رنج وآفت ہو، وہ تحقیر کیا کرتا تھااور (اے) پیچ سمجھتا تھا۔"

طباطبائی ایوں ہوتا تو کیا ہوتا میں پوشیدہ اس نکتے ہے صرف نظر کر گئے کہ یہاں جو بات نہ ہوئی اس کی تمنا کی گئی ہے یعنی جو پچھ ہوا وہ حسب دل خواہ نہ ہوا ،اس لیے کہا جارہا ہے کہاس کے بجائے یوں ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ حسرت دل کے داغوں کا شار کرنے والا غالب جس کے دل میں بجائے یوں ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ حسرت دل کے داغوں کا شار کرنے والا غالب جس کے دل میں براروں خواہشیں ایسی ترب ہوں کہ ہر خواہش باس کا دم نظر تحقیر دیکھنا۔ مصرع نانی کے تیور سے ناکام و نامراد چلا جانا ہی یاد آتا رہے گانے کہ اس کا ہرامر کو بہ فطر تحقیر دیکھنا۔ مصرع نانی کے تیور

خودطباطبائی کے خیال کی تروید کرتے ہیں۔

طباطبائی کی قرارواقعی توجہ ہے محروی کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو:

ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا طباطبائی فرماتے ہیں:

"مارب اس شعر میں ندا کے لیے ہیں ہے بلکہ اظہار استعجاب کے لیے ہے۔" یہاں غالب کا ایک اور شعریاد آتا ہے:

خدا کے واسطے داد اس جنونِ شوق کی دینا کہ اس کے در یہ پہنچتے ہیں نامہ بر سے ہم آگے

اور ذہن میں سوال سراُ ٹھا تا ہے کہ جنونِ شوق میں نامہ برے آگے نکل جانے والا عاشق محض نامہ برکے ساتھ ساتھ ہو لینے اور اپنے خط کوخود ہی معشوق تک پہنچانے کی نوبت آنے پر استعجاب کا شکار کیوں ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح اسے خود معشوق سے رو برو اور ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔

یہاں اظہار استعجاب کی جگہ استفہام انکاری مرادلیس تو مفہوم زیادہ قابل قبول ہو جاتا ہے بعنی ہم نامہ بر کے ساتھ ساتھ ساتھ ہوئے؟ خطاتو وہ پہنچاہی دیتا۔ اور جب ہم نامہ بر کے ساتھ ساتھ ہولیے ہیں تو خط کا پہنچانا کیا ضروری ہے ،معثوق ہے بالمشافہ ہی حال دل کہ لیس گے اور ممکن ہوا تو 'انگلیاں فگارا بی ،خامہ خوں چکاں اپنا' بھی دکھادیں گے۔

جادہ منتقیم سے بھٹک جانے کی ایک اور مثال حسب ذیل شعر کی شرح ہے:

آتا ہے داغ حرت دل کا ثار یاد اللہ مجھ سے مرے گنہ کا حساب اے خدا نہ مانگ طباطبائی فرماتے ہیں:

"جرایک گنه کاباعث کوئی نه کوئی حسرت وشوق ہے تو گناہ کے ذکر سے وہ حسر تیں یاد آتی ہیں اور صدمہ ہوتا ہے کہ کثر تِ گناہ کثر تِ واغ کے مثل ہے۔''

غالب اگر حیات ہوتے تو اس شرح کے سبب ان کے دل کے داغوں میں ایک کا اضافہ ضرور ہوجا تا۔ تعجب ہے بیشرح بیان کرتے ہوئے طباطبائی کوغالب کا اس شعرے زیادہ مشہور شعر یادنہ آیا:

ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد

ایب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے

ایک اور تعجب کی بات ہے کہ طباطبائی نے حسرت وشوق کوہم معنی الفاظ کے طور پر
استعمال کیا ہے۔ سزید یہ کہ خشک مغز واعظ کی طرح دل کے داغوں کی کشرت کو کشرت گناہ کے مشل

بتایا ہے۔ جب کہ ان داغوں کی کشرت کا سب بہت ہے گناہ نہ کر سے کی حسرتیں ہیں۔ اس پر
طرّہ ہید کہ جمھ سے مرے گنہ کا حساب اے خدا نہ ما نگ جیسے ہولئے ہوئے مصر سے کو نظر انداز

کرکے'' گناہ کے ذکر سے وہ حسرتیں یاد آتی ہیں اور صدمہ ہوتا ہے' کہد کر خدا کی عدالت عقوبت

کے خلاف اپنے تحفظ ہیں چیش کی گئی غالب کی تیمن انگیز دلیل کو بھی کے قلم خارج کر دیا ہے۔

درغ بائے حسرت ول کا شاریاد آنے ہیں ایک نکت ہے ہے کہ اے خدایا تو میری حسرتوں کو پورا

درغ بائے حسرت ول کا شاریاد آنے ہیں ایک نکت ہے ہے کہ اے خدایا تو میری حسرتوں کو پورا

تلافی مافات سے ذہن ایک اور شعر کی طرف منتقل ہوتا ہے جس میں غالب نے خدا کے بجائے فلک سے داوخواہی کرتے ہوئے تلافی مافات کے طور پر چند حسرتوں کو پیمیل آرزو میں بدلنے کی ما تگ کی ہے:

دے داد اے فلک ، دلِ حسرت پرست کی ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات جاہیے طباطبائی کے مطابق اس شعر کی شرح یوں ہے:''بہت سی حسر تیں تو نہ کلیں ،کوئی آرزوتو اب یوری کر۔''

عرض ہے کہ زیر گفتگوشعر میں ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد کہہ کر غالب نے
ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کردہ گناہوں کی بخشش کا استغاثہ پیش کیا ہے۔
ارتکاز کی کی کے سبب شعر کی قرات میں تسامح کا امکان اور اس کے نتیج میں شرح میں جادہ متنقیم سے انحراف کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل شعر کی شرح سے اس کی تصدیق ہوتی ہے:
جال ہے بہا ہوسہ و لے کیوں کیج ابھی عالب کو جانتا ہے کہ وہ نیم جاں نہیں طباطبائی فرماتے ہیں:

''لینی ابھی وہ کیوں کہنے لگا کہ جان دے کر بوسہ لےلو۔ابھی تو مجھ میں جان باقی ہے۔ جب مجھ میں جان ندر ہے گی ،اس وقت کہے گا ' جان دوتو بوسہ لؤ۔

شعرکوا یک مرتبہ پھر سے پڑھیے۔اس میں جان ندر ہے تک نہیں بلکہ غالب کے نیم جال ہونے تک نہیں بلکہ غالب کے نیم جال ہونے تک معثوق کے بوے کوٹا لتے رہنے کا ذکر ہے۔مطلب میہ کہ جب عاشق نیم جان ہوجائے گا تواس کی جان کو بہاے بوسہ کے لایق نہ بتا کرمعثوق بوسے کومتنقلاً ٹال سکے گا۔

'کول کے ابھی' میں ایک تکت ہے بھی ہے کہ غالب کو پنیم جال پا کر معثوق ہو سہ دیے کہ بات کہے گا تو غالب نیم جال کا جنبش لب ہی ہے کام تمام ہوجائے گا اور معثوق کو ہو سہ دیے کہ مرحلے ہے تجات ال جائے گی۔ تقد بی کے لیک مرتبہ پھر ملا حظہ ہو غالب کا یہ شعر:

دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو
دکھا کے جنبش لب ہی تمام کر ہم کو
دنہ دے جو ہو سہ تو منہ ہے کہیں جواب تو دے
طباطبائی کی سب ہے ناممل شرح اس پہلودار شعر کے تحت درج ہے:

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی
بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا
فرماتے ہیں:'(وہ) اشارہ ہے فرور حن کی طرف۔''

(۱) میں جس خدا کی بندگی کرتار ہا، کیااس کی خدائی نمرود کی خدائی تھی کہ میرا بھلانہ کرسکی (نمرود کی خدائی نہاس کے کام آئی نہاسے خدامانے والوں کے کام آئی۔)

(۲) نمرود کی خدائی بھی کیا خدائی تھی کہ جھوٹی اور عارضی ہی ،ایک بادشاہ ہونے کے ناتے نمرود فیض رسال اور حاجت رواتو تھا۔اس نے اپنی بندگی کرنے والوں کے منہ موتیوں سے بھردیے ہول گے جب کہ میں سچے خدا کا بندہ ہو کر بھی محروم و مجبور ہوں۔ کاش مجھے بھی نمرود کا عہد نصیب ہوتا تواس کا بندہ ہو کرفیض اُٹھا تا۔

عالی نے وہ کی تمیر کو بندگی کی طرف لوٹاتے ہوئے شعر کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے: میری بندگی کیا نمرود کی خدائی تھی کہ اس سے مجھ کوسوا سے نقصان کے کوئی فایدہ نہ پہنچا۔ یہاں بندگی سے مراد عبادت نہیں بلکہ عبودیت
ہے۔بندگی پرنمرودکی خدائی کا اطلاق کرنابالکل نئی بات ہے۔
(یادگار غالب مرتبہ ما لک رام، مکتبہ جامعہ ایڈیشن فروری ۲۰۰۵، عارج، غالبًا طباطبائی کی نظر حالی کی اس شرح پرنہیں پڑی ورنہ وہ اسے بھی مجادہ مستقیم سے خارج، ضرور بتاتے۔

公公公

## کھلے گاکس طرح مضموں ترے ہرشعر کاغالب

غالب کی شعر گوئی کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ وہ کمال ذہانت کے ساتھ مضمونِ شعر کے کسی نہ کسی نہ کسی بہلوکو بین السطور میں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ جب تک شعر کوایک سے زیادہ بار نہ برخصیں یا تدقیق ہے کام نہ لیس ، شعر کام فہوم پوری طرح نہیں کھلٹا اور ای لیے اس قتم کے شعروں کی شرح میں بعض اوقات ادھورے بن کا احساس ہوتا ہے۔

آ یے غالب کے ایک مشہور شعر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں:

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں
خاک میں کیا صور تیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں

اکثر شرح نگاروں نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے گل اندام حینوں کے زیر زبین چلے جانے کے بعد لالدوگل کی صورت میں نمایاں ہونے کوشعر کا بنیادی خیال یا مضمون قرار دیا ہے اور فاری واردو کے پیش روشعرا کے حوالے ہے اس خیال کے قدیم یا فرسودہ ہونے کی طرف اشارہ یا اس پر استدلال کیا ہے اور اس بات سے صرف نظر کر گئے ہیں کہ غالب نے نمایاں 'ہونے والی صور توں ہے بین کہ غالب نے نمایاں 'ہونے والی صور توں ہے بین کہ عالب ہوجانے والی صور توں کو بنیادی اہمیت دی ہے۔

مثال کے طور پر طباطبائی کے نز دیک اس شعر کا مطلب سے ہے کہ ُلالہ وگل انھیں حسینوں کی خاک ہے جو خاک میں مل گئے ۔' قطع نظراس سے کہ طباطبائی سے اس قدر بے نمک جملے کی توقع نہیں کی جا سکتی ،ان کا اسب کہاں کچھ جیسے ہولتے ہوئے گئرے کو نظر انداز کرنا ہمیں چیرت میں ڈال دیتا ہے۔ نیز افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ شمس الرحمٰن فاروقی جیسے درّاک اور نکتہ شناس شارح نے بھی غالبًا طباطبائی کی شرح سے دھوکا کھا کے امیر خسر و، میرتقی میراور نائخ کے شعروں سے غالب کے زیر بحث شعرکا موازنہ کرتے ہوئے خاصی طویل گفتگو کی ہے گر غالب کی جدّ سے طرازی وضمون آفرینی کی داد دینے کے باوجوداس حقیقت کو اجا گرنبیس کر پائے ہیں کہ غالب کا مضمون فاری اور ار دو میں مستعمل خیال سے جدا گانہ نوعیت رکھتا ہے۔

غالب سے قبل فاری واردو کے شعرانے گل ولالہ کے کھلنے کا سبب حسینانِ گل اندام کے خاک میں مل جانے کو بتایا ہے لیکن کسی نے غالب کی طرح گل ولالہ کی شکل میں نمایاں نہ ہونے والی حسین صورتوں کی باز آ فرینی میں فطرت کی لاز وال قوت نِنمو کے ناکام رہنے کا مضمون نہیں باندھا ہے۔

' خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں' کو تحسین وتاسف دونوں تاثرات کا حامل مصرع سمجھا جاسکتا ہے۔ پہلی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ خاک میں پنہاں ہونے والی صورتوں کا حسن اس دشتِ امکال کے پرے جا کے حسنِ ازل میں شامل ہوگیا ہے۔ لہذاا بوہ کسی بھی مادی روپ میں ظاہر نہیں ہوگا کیوں کہ مادی کا بنات میں وہ صلاحیت نہیں کہ ان کے حسن کی باز آ فرینی کر سکے۔

دوسری صورت میں ان حینوں کے لوٹ آنے کی تمنا کے حسرت میں بدل جانے کا اظہار ہوگا بعین گئی ہوگا جیسا کہ غالب کے اس شعر کا اظہار ہوگا جینی گئی ہائے گراں مایہ کے زیر زمیں چلے جانے کا ماتم ہوگا جیسا کہ غالب کے اس شعر میں نظر آتا ہے :

مقدور ہوتو خاک سے بوچھوں کہ اے کئیم

تو نے وہ گنج ہاے گراں مایہ کیا کیے

غالب کے دومشہور شعروں میں کعبدوبت خانداور کعبدواہل کنشت کاذکر قدرتے قفن کے

ساتھ ملتا ہے مگران میں کہی سے زیادہ اُن کہی بات پُر لطف معلوم ہوتی ہے بشر طے کہ شعر کی تفہیم میں

تامل و تفکر کوراہ دی جائے۔

يهلي زياده مشهور شعرسني :

وفاداری بہ شرطِ استواری اصل ایماں ہے مُرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو غالب کے متازشار صنقم طباطبائی فرماتے ہیں: "لیعنی وفاداری و پاداری ہر حال ہیں یہاں تک کہ کفر میں بھی قابلِ قدر ہے۔"

ال شعر پر گفتگوے پہلے مومن كاية شعر پڑھے:

کیوں سُنے عرضِ مضطر اے موثن بُت کسی کا خدا نہیں ہوتا

غالب نے بھی وفاداری کے ساتھ استواری کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ بت خانے میں عمر گزار نے والا برہمن اس حقیقت سے واقف ہوجانے کے باوجود کہ بت حاجت روانہیں ہوجاتے ،ان کی سیوااور یوجا کرنانہیں جھوڑتا۔

بتوں کے پہاری برہمن کے مقابلے میں خدا پرستوں کو دیکھیے کہ جہاں کوئی کام رکا یا حاجت روائی کی صورت نظر نہ آئی تو 'ہم وفادار نہیں تو بھی تو دل دار نہیں' کی رے دگا کے روگر دانی شروع کردیتے ہیں یاغالب ہی کے الفاظ میں شکایت کرنے لگتے ہیں : زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدار کھتے تھے ایس شکل کے کہ خدار کھتے تھے ایس فیدار کھتے ہیں :

یعنی خدا پری تو ہم نے کب کی چھوڑ دی اور اب ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں :

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بوا بوا بھلا نہ ہوا بوا

خیرنمرود خدانہ ہی ایک مطلق العنان بادشاہ تو تھا۔اپنے بندوں کی حب استطاعت عاجت روائی تو کرہی سکتا تھا۔ بت تو ادناسی حاجت روائی کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔اس کے باوجود برہمن ان کے قدموں میں پڑار ہتا ہے۔

اب دوسراشعر سنيے:

کعبے میں جارہا تو نہ دو طعنہ کیا کہیں بھولا ہوں عقِ صحبتِ اہلِ کنشت کو پھرمومن یادآ گئے۔فرماتے ہیں :

اللہ رے گم رہی بت وبت خانہ چھوڑ کر موکن چلا ہے کعبے کواک پارسا کے ساتھ سے ہی کوئی پارسا کے ساتھ سے دہی موکن ہیں جھوں نے مرتے دم تک عشق بتاں ہیں گرفنارر ہے کوا پی مجبوری بتایا تھا۔
عمر ساری تو کئی عشق بتاں میں موکن آخری وفت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے آخری وفت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے خیر غالب کے شعر کی طرف لو شتے ہیں۔غالب کے سب سے معروف اور موقر شرح نگار نظم طباطبائی نے غالب کے ذکورہ بالا پہلے شعر کی طرح اس دوسر سے شعر کو بھی ایک نگاہ غلط انداز

ے دیکھاہے، فرماتے ہیں:

کونہ بھولنے کی نہیں۔

" كعي گياتو كيابوا، كياكهيں بت كدے كويس بھولنے والا ہوں۔" آئے شعر كوايك بارد ہراليتے ہيں :

کیجے میں جارہا تو نہ دو طعنہ کیا کہیں

بھولا ہوں حقِّ صحبتِ اہلِ کنشت کو
طباطبائی نے کیجے میں جارہا کی معنویت کو نظرانداز کر کے محض کیے گیا کہہ کر جوشر ح
کی ہے کہ میں بت کدے کو بھولنے والانہیں ہوں وہ اس اختیار سے ادھوری اور ناقص ہے کہ غالب

کی ہے کہ میں بت کدے کو بھولنے والانہیں ہوں کو نہ بھولنے کی بات کہدر ہے ہیں، محض بت کدے
' کیجے میں جارہے' اور 'حقِ صحبتِ اہلِ کنشت' کو نہ بھولنے کی بات کہدر ہے ہیں، محض بت کدے

' مقتِ صحبتِ اہلِ کنشت' ہے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب غالب کے درج ذیل شعر میں تلاش کیا جاسکتا ہے :

گودھاں نہیں یہ دھال کے نکالے ہوئے تو ہیں

گعبے سے ان بتوں کو بھی نبیت ہے دُور کی

یعنی کعبہ بھی بھی بھی بت خانہ بی تھا۔ ایسے ہیں کعبے ہیں جار ہے ہونے کی دجہ سے بتوں سے ناتا توڑ نے

کا طعنہ دینا درست نہ ہوگا۔ کعبے سے خواہ دور ہی کی کیوں نہ ہو، نبیت ہونے کی دجہ سے ہی ہیں
بتوں کا پرستارتھا۔ جب کعبے سے دوررہ کر ہیں نے بت پرسی نہیں چھوڑی تواب کعبے ہیں آ بنے کے
بتوں کا پرستارتھا۔ جب کعبے سے دوررہ کر ہیں نے بت پرسی نہیں چھوڑی تواب کعبے ہیں آ بنے کے
بعد ہیں جی صحبتِ اہل کنشت کو کیوں کر بھولوں گا؟ لینی بتوں کی پرستش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔
بعد ہیں جی صحبتِ اہل کنشت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یعنی بتوں کی پرستش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔
بعد ہیں جی صحبتِ اہل کنشت کو کیوں کر بھولوں گا ، بیتی بتوں کی پرستش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔
دمرے بت خانے ہیں تو کعبے ہیں گاڑو بر ہمن کو ہیں بھی غالب نے بہی کنا یہ رکھا ہے
کہ کعبہ بھی بھی بھی بھی بت خانہ تھا، اس لیے بر ہمن کی بتوں سے اٹو ب وفاداری کا بہترین صلہ بہی

ہونا چاہیے کہ اسے کعبے میں فن کیا جائے۔ برہمن کو کعبے میں دفن کرنے کا اس سے عمدہ جواز کیا ہوسکتا ہے ؟

ویسے غالب اپنے وحدت الوجودی رجحان کے سبب کعبہ وبت خانہ کو ایک ہی حقیقت کے دوروپ مانتے تھے۔اس لحاظ سے بھی اہلِ کعبہ داہلِ کنشت میں تفریق ان کے شعری وفکری مسلک کے خلاف ہوتی۔

ا تنااور عرض کرنا جا ہوں گا کہ محولہ بالا دوشعروں کی تشریح میں کعبے کے بھی بت خانہ ہونے کی'ان کہی' پرقرار واقعی توجہ نہ دینے کے سبب طباطبائی اور دیگر شارعین کے بیان کر دہ مطالب میں تشنگی کا حساس ہوتا ہے۔

کہی کے ساتھ اُن کہی پر توجہ نہ دینے کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ غالب کا شعر ہے:

آمدِ خط سے ہوا ہے سرد جو بازارِ دوست

دودِ شمعِ کشتہ تھا شاید خطِ رخسارِ دوست

طباطبائی فرماتے ہیں : 'خط کے نکل آنے سے خریدار کم ہوگئے اور بازارِ عشق سرد
ہوگیا۔ تو گویا خط بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہے کہ اس دھو کیں کا ٹھنا اور گرمی بازار وفروغِ حسن کا
زوال شمع کے ساتھ ہی ہوئی شمع کا دھواں ہے کہ اس دھو کیں کا ٹھنا اور گرمی بازار وفروغِ حسن کا

اس شرح میں غیرضروری کفایت لفظی کھنگتی ہے۔ 'بازارِعشق سردہوگیا' کی مناسبت ہے محض' خریدار کم ہوگئے' کہنا جا ہے تھا۔اس طرح 'اس دھو کیس کے خریدار کم ہوگئے' کہنا جا ہے تھا۔اس طرح 'اس دھو کیس کا اٹھنااور گرمی بازاروحسن کا زوال شمع کے ساتھ ہی ہوجا تا ہے' جیسے گنجلک جملے کواس طرح کی کھنا جا ہے تھا کہ شمع کے بحضے سے بازار کے سرد ہونے کا تعلق اجا گر ہوتا ۔اگر جملہ یوں ہوتا تو قدر ہے بہتر ہوتا :

'' جس طرح دوکانوں میں شمع کے بچھنے پرخریدار نہیں آتے اور گری بازار کم ہوجاتی ہے،ای طرح معشوق کی کم بنی کا دورختم ہوتے ہی اس سے حسن کی شمع بھی ٹھنڈی ہوگئی اور عاشقوں کی گرم بازاری بھی جاتی رہی۔''

شعری تفہیم کے لیے بازاری تمثیل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بازار عمواً شام کے وقت لگا کرتے تھے اور رات گئے تک کھے رہتے تھے۔ جب تک دوکانوں میں چراغ یا شمع روش رہتی تھی خریدار آتے تھے۔ بی گل ہونے کا مطلب ہوتا تھا دوکان بند ہوگئی یا مطلوبہ شے ختم ہوگئی۔ ایسے میں خریداراس دوکان کا رخ نہیں کرتے تھے۔ شمع کے بجھنے سے دھواں اٹھتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے۔ دوست کے رخ روش پہ خط کی نمو دبھی گویا بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہے جس سے پتا چلتا ہوتا ہے۔ دوست کے رخ روش پہ خط کی نمو دبھی گویا بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہے جس سے پتا چلتا ہوتا ہے۔ دوست کے رخ روش پہ خط کی نمو دبھی گویا بھی ہوئی شمع کا دھواں ہے جس سے پتا چلتا ہوتا ہے۔ کہ شمع حسن گل ہوگئی۔ ایسے میں حسن کے خریداروں کی چہل پہل کا کم ہونا بھی ایک فطری بات تھی سوہ ہوکر رہی۔

شعریس معثوق کے رق روش کوشع سے اور خط کی سیابی کوشع کشتہ (بجھی ہوئی شع) کے دھوئیں سے تشییبہ دیتے ہوئے بازار حسن کے سرد پڑجانے کے مضمون کی بخیل کی گئی ہے۔ شمع کشتہ اور بازار کی رونق یا چہل پہل کے سرد ہونے بیں پائی جانے والی مناسبت پرضروری توجہ نددینے کے سبب طباطبائی کی شرح نامکمل رہ گئی ہے۔ خیال رہے شع کے بجھانے کوشع شخطی کرنا بھی کہتے ہیں۔ مندرجہ ویل شعر کی شرح کوشی ہماری گفتگو میں شامل کیا جاسکتا ہے :

بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا موے آتش دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا طباطبائی فرماتے ہیں : مصطرب اور بے تاب کوآتش زیر پا کہتے ہیں اور آتش جب طباطبائی فرماتے ہیں : مصطرب اور بے تاب کوآتش زیر پا کہتے ہیں اور آتش جب زیر پا ہوئی تو زنجیر پا گویا موے آتش دیدہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ بال آگ کو دیچے کر (؟) چے وار

ہوجاتا ہے اور صلقہ زنجیر کی ہئیت پیدا کرتا ہے۔

یہ شرح اس اعتبار سے نامکمل ہے کہ آگ کے اثر سے بال صرف بیج دار ہی نہیں ہوجاتا بلکہ اتنا کم زور ہوجاتا ہے کہ مض جھو لینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس شعر میں اسیری میں ہوجا تا ہے۔ یعنی اس شعر میں اسیری میں ہمی آزادی حاصل ہونے کامضمون ہے۔

اس میں شک نہیں کہ منظرب اور ہے تاب کو آتش زیر پا کہتے ہیں لیکن اس ترکیب کی بلاغت برغور کریں تو ایک نکتہ یہ بچھ میں آتا ہے کہ جس طرح آتش زیر پاشخص ایک ہی جگہ کھڑ انہیں رہ سکتا یا ایک قدم زمین پر دھرے گا تو دوسرا اٹھالے گا ،ای طرح غالب اپنے بارے میں کہدر ہے ہیں کہ نہ صرف میرے پیروں کی زنجیر موے آتش دیدہ کی طرح کم زور ہو کے ٹوٹ گئی ہے بلکہ میں جس طرح زنداں سے باہر دشت نور دی کیا کرتا تھا وہی انداز یہاں بھی اپنائے ہوئے ہوں۔ دشت میسر نہیں تو نہ ہی یا ہے دشت نور د تو مقید نہیں۔

عاشق کو عالم وحشت میں بیاباں نوردی ہے رو کئے کے لیے اس کے پیروں میں زنجیر ڈالنے یا اے اسپرزنداں کرنے کے باوجوداس کے خیال کو بیاباں نوردی ہے روک نہ پانے کا مضمون غالب کے ایک شعر میں جس طرح بندھا ہے اس سے مذکورہ بالا خیال کو تقویت ملتی ہے :

احباب چاره سازي وحشت نه کرسکے زنداں میں بھی خیال بیاباں نورد تھا

ایک اور شعر میں غالب نے 'یہ جنونِ عشق کے انداز' کہہ کر'خیال کی بیاباں نوردی' کے ضمون کو کنا ہے میں بیان کیا ہے جس کی وجہ سے وسعتِ معنی کی خوبی بیدا ہوگئی ہے۔ یعنی اس میں گریباں چاک کرنا، دیوار سے سرپھوڑنا، نالہ زنی کرنا، مستانہ وار رقص کرنا، زنجیر چھنکانا یا زلفِ معثوق کے تصور سے زنجیر کی گراں باری کو ہلکا کرلینا جیسے پہلوؤں کی سائی بھی ہوجاتی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

گر کیا ناصح نے ہم کو قیداچھا ہوں ہی یہ جنونِ عشق کے انداز حجیت جائیں گے کیا غالب کے زیر بحث شعر کو ان کے درج ذیل دوشعروں سے ملا کر دیکھیں تو اس کی معنویت اور بھی بڑھ جاتی ہے:

مانع دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں ایک چکر نہیں ایک چکر ہے مرے یانو میں زنجیر نہیں

اللہ رے ذوق دشت نوردی کہ بعد مرگ باتو مرگ باتو ہاتو باتو باتو مرے اندر کفن کے پانو بہت بین خود بخود مرے اندر کفن کے پانو بہت کہ کہ کہ

## تنیخ کے زخم کا طالب غالب (طباطبائی و فارو تی کے حوالے ہے)

زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یا رب
تیر بھی سینۂ کہل سے پُر افشاں نکلا
عالب کے ایک کرم فرماشا گرد تھے محمد عبدالرزاق شاکر۔ڈاکٹر خلیق المجم کے مرتبہ نالب
کے خطوط میں ان کے نام تحریر کردہ ایک خط میں غالب نے اپنے تین شعروں کی تشریح کی ہے۔
یہلاشعران کے دیوان کا سرآ غاز مطلع:

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے کاغذی ہے ہیں ہار چیکر تصویر کا دوسراان کی ایک اورمشہورغزل کامطلع:

شوق ہر رنگ رقیب سروسامال نکلا قیس تصویر کے پردے میں بھی عربیاں نکلا اور تیسرا ای غزل کا ندکور ہ بالا شعر ہے جس کی تشریح میں انھوں نے ایک اور شعر منہیں ذریعہ راحت 'جراحتِ پیکال الخ' کا حوالہ بھی دیا ہے۔غالب کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

"زخم نے دادالخ ۔ بیا یک بات میں نے اپنی طبیعت سے نئی نکالی ہے جیسا کہ اس شعر میں:

نہیں ذریعہ راحت ، جراحت پیکاں

وہ زخم تن ہے جس کو کہ دل کشا کہیے

یعنی زخم تیر کی تو ہین بہ سبب ایک رخنہ ہونے کے اور تلوار کے زخم کی تحسین بہ

سبب ایک طاق ساکھل جانے کے۔ 'زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی' (یعنی)

زائل نہ کیا تنگی کو۔ 'پَر افشاں' بہ معنی 'ب تاب' اور یہ لفظ تیر کے

مناسب۔ حاصل یہ کہ تیر تنگی دل کی داد کیادیتا، وہ تو خود ضیق مقام سے گھبرا

کر پَر افشاں وسراسیمہ نکل گیا۔''

(غالب کے خطوط ،جلدووم ،ص: ۸۳۷\_۸۳۸)

نظم طباطبائی اور شمس الرحمٰن فاروقی نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے غالب کی ای تحریر کا حوالہ دیا ہے مگر دونوں نے مندرجہ 'بالا اقتباس کے بعض حصوں کو حذف کردیا ہے جس سے غالب کی تحریر کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہوتا اور شعر کی تفہیم میں بھی کھانچا پڑجا تا ہے۔ پہلے طباطبائی کی شرح اور اس میں شامل حوالہ ملاحظہ ہو:

"زخم دل نے بھی تگی دل کی تدبیر نہ کی اور زخم ہے بھی دل تنگی کی شکایت رفع نہ ہوا کہ پھڑ کتا ہوئی کہ وہ می تیرجس سے زخم لگا، وہ میرکی تنگی دل سے ایسا سراسیمہ ہوا کہ پھڑ کتا ہوا نکلا۔ تیر کے پر ہوتے ہیں اور اڑتا ہے، اس سبب سے پُر افتال جو کہ صفب مرخ ہے، تیر کے لیے بہت مناسب ہے۔مصنف مرخوم (یعنی غالب) لکھتے ہیں۔ "بیا کہ بہت مناسب ہے۔مصنف مرخوم (یعنی غالب) لکھتے ہیں۔ "بیا کہ بات میں نے اپنی طبیعت سے ٹی نکالی ہے جسیا کہ اس شعر میں نہیں فریعہ در احت جراحیت پیکال نہیں فریعہ سے جس کو کہ دل کشا کہیے وہ زخم تیج ہے جس کو کہ دل کشا کہیے

یعنی زخم تیر کی تو بین به سبب ایک رخنه ہونے کے اور تلوار کے زخم کی تحسین به سبب ایک طاق ساکھل جانے کے۔''

اب فاروقی صاحب کا پیش کرده اقتباس جس میں خلا ئیں فاروقی صاحب ہی کی حچھوڑی ہوئی ہیں ،ملاحظہ کریں:

"اس شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے غالب نے لکھا ہے: بدا یک بات میں نے اپنی طبیعت سے نئی نکالی ہے ..... یعنی زخم تیر کی تو ہین بہ سبب ایک دخنه ہونے کے اور تکوار کے زخم کی شخسین بہ سبب ایک طاق ساکھل جانے کے اور تکوار کے زخم کی شخسین بہ سبب ایک طاق ساکھل جانے کے ..... تیر تنگی دل کی داد کیا دیتا وہ تو خود ضیق مقام سے گھبرا کر پُر افشاں (سہو کتابت سے ہر بیثال جھیا ہے) اور سراسیمہ نکل گیا۔"

طباطبائی اور فاروقی دونوں غالب کا مکمل حوالہ دیے تو 'زخم نے داد نہ دی والے زیرِ نظر شعراور نہیں ذریعہ راحت والے شعر کے معنی میں خلط مبحث کی گنجائش نہ رہتی۔ طباطبائی کو اپنے اقتباس سے قبل یہ بتانا چاہیے تھا کہ غالب کے خط میں وہی شرح درج ہے جو انھوں نے غالب کا اقتباس دیے سے پہلے پیش کی ہے۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ طباطبائی نے جب نہیں ذریعہ راحت جراحت پریکال والے شعر کی شرح کی تو غالب نے زخم تیراور زخم تینے میں فرق بناتے ہوئے اس شعر کی معنویت کو جس طرح اجا گر کیا تھا ،اس حوالے سے صرف نظر کرتے ہوئے اس شعر کی معنویت کو جس طرح اجا گر کیا تھا ،اس حوالے سے صرف نظر کرتے ہوئے اس شعر کا مطلب ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''دل کشاوہ چیز جس سے دل تنگی رفع ہواورانشرائِ خاطر حاصل ہو۔لذت زخم کو بہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تیر کی جراحت باعثِ راحت نہیں ہوتی۔زخم تینج کا کیا پوچھنا کہ اس سے دل خوش ہوجا تاہے۔'' طباطبائی اگر غالب کامحولہ کالا اقتباس اس شعر کی شرح کے ساتھ بھی نہتھی کر دیتے تو شعر کی بلاغت اور بیان کا کسن ابھر کر سامنے آتا۔موجودہ صورت میں طباطبائی کی شرح ان کی بے توجہی کے سبب ناقص معلوم ہوتی ہے۔

فاروتی صاحب نے دونوں شعروں کے حوالے حذف کر کے غالب کی تحریر کو خاصا گنجلک بلکہ گمراہ کن بنادیا ہے۔ قاری جب تک غالب کی اصل تحریر ندد کھے لے، پریشان رہتا ہے کہ زخم نے داد نددی تنگی دل کی کو مجھانے میں زخم تیر کی تو بین بہ سبب ایک رخنہ ہونے کے اور تلوار کی تحسین بہ سبب ایک طاق ساکھل جانے کے کی گفتگو کہاں سے نکل آئی ؟

آیے اب ویکھتے ہیں اس شعر کی تفہیم میں فاروتی صاحب نے کیا نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔
موصوف نے اپنی قابلِ تقلیدروش کے مطابق اس شعر کے معنی پر کلام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپ
پیش روشار مین کے بیان کر دہ مطالب پررائ نی ہے۔ بیخو دو ہلوی کے اخذ کر دہ معنی (نشانہ باز کی
ملطی سے ول کے بجائے سینے میں زخم لگا جس سے تنگی ول کی داونہ ل سکی اور سینے میں زخم لگنے کے
باعث ول نے فرط رشک سے جان دے دی) سے اختلاف ظاہر کرنے کے بعد دیگر شارمین کے
بارے میں خیال ظاہر کیا ہے کہ انھوں نے 'دل تنگ کے معنی رنجیدہ لیے ہیں اور شرح یوں کی ہے کہ
تیر نے دل کی رنجیدگی کا بچھ لحاظ نہ کرتے ہوئے زخم لگایا۔ ''اس پر طر ہیے کہ تیر بھی سینے سے نکا او

آ گے فرماتے ہیں: ''اس معنی میں قباحت یہ ہے کہ سینے کو غیر ضروری طور پرول سے
الگ فرض کیا گیا ہے۔ دل تو سینے ہی میں ہوتا ہے، اس لیے دل کو زخمی کرنے کے بعد تیر جب نکلے
گا تو سینے ہی سے تو نکلے گا۔ علاوہ ہریں نسینہ بمعنی دل بھی استعال ہوتا ہے۔''
یہاں طباطبائی ہی کے انداز میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا میں طباطبائی ہی کے انداز میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا میں میں طباطبائی ہی کے انداز میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا کا سینے کی سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا کا دوران کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا کیا کہ تیر کے سینیہ کا سیار میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کل سے پر افتال تکلنے کا کا دوران کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کا سیار کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کی کے انداز میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کا سیار کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کی سیار کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کی کے انداز میں ایراد کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینیہ کیا کہ سینے کا کیا کہ کیا کہ کر کیا جا سکتا ہے کہ تیر کے سینے کیا کی کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کا کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کی کیا کہ کیا کہ

مضمون سراسر غیر واقعی ہے اور امور عادیہ میں ہے نہیں ہے۔ کیوں کہ تیراڑ کے سینے یا دل میں لگ تو سنت کی جانب سے نکلے گا یعنی آر پار ہوگا۔ خیرا ہے سنتا ہے مگر مڑکے باہر نہیں نکل سکتا ' نکلے گا تو پشت کی جانب سے نکلے گا یعنی آر پار ہوگا۔ خیرا ہے رفصت شعری کے تحت قابلی قبول گردانا جا سکتا ہے مگر غالب نے اس شعر کا مطلب سمجھاتے ہوئے ' زخم نے دادند دی تنگی دل کے بدجائے ' تیر تنگی دل کی داد کیا دیتا' کہہ کریہ تا تر دیا ہے کہ ' ضیق مقام (شکی ول) سے گھبرا کریر افغال (پھڑ پھڑ اتا ہوا) وسراسیمہ' نکل جانے والا تیردل میں فراخ زخم ند بناسکا۔ تیرکی اس حالت کے سیاق میں 'سیزی بل' کی ترکیب کو جو بہ ظاہر رعا یہ نظلی معلوم ہوتی نہ بناسکا۔ تیرکی اس حالت کے سیاق میں 'سیزی بل' کی ترکیب کو جو بہ ظاہر رعا یہ نظلی معلوم ہوتی ہے۔ 'شار حین نے غالبًا بامعنی بنانے کے لیے ہی دل کے ساتھ سید بھی فگار ہونے کی بات کہی ہے جے فار وتی صاحب نے یہ کہہ کر دد کر دیا ہے کہ '' سینے کوغیر ضروری طور پر دل سے الگ فرض کیا گیا ہے جے ''اور یہ کہ'' دل کو سینے سے الگ فرض کرنے کی کوئی ضرور سے نہیں۔''

فاروقی صاحب نے اس پرغورنہیں کیا کہ جب وہ فرماتے ہیں: "دل توسینے ہی ہیں ہوتا ہے،اس لیے دل کوزخمی کرنے کے بعد تیر جب باہر نکلے گا توسینے ہی سے نکلے گا" تو وہ دل کوسینے ہے،اس لیے دل کوزخمی کرنے کے بعد تیر جب باہر نکلے گا توسینے ہی سے نکلے گا" تو وہ دل کوسینے سے الگ ہی تو فرض کررہے ہیں۔ایسے میں سینہ معنی دل بھی استعال ہوتا ہے کہنا اپنی ہی بات کی تر دید کرنے کے مترادف ہے۔

ویسے عالب نے اپنی ایک غزل کے قطعہ بند شعروں میں متواتر سینداوردل کوالگ الگ بتایا ہے:

منتجر سے چیر سینہ اگر دل نہ ہو دو نیم

دل میں چھری چھو، مڑہ گر خول چکاں نہیں

ہے نگب سینہ دل، اگر آتش کدہ نہ ہو

ہے عام دل نفس ، اگر آزرفشاں نہیں

ہے عام دل نفس ، اگر آزرفشاں نہیں

ہے تو یہ ہے کہاں شعر میں سینہ کل کی ترکیب بھی یا معنی و بلیغ ہے اور سیندودل کا الگ الگ

ہونا بھی ادعاے شاعر کے عین مطابق ہے۔ آخر تیر دل تک پہنچنے کے لیے سینے ہی کوتو راستہ بنائے گا۔

یعنی دل کو زخمی کرنے سے پہلے سینے کو فگار کرے گا اور دل میں ایک چھوٹا سازخم (بہ قول غالب ُ رخنہ)

لگانے کے بعد تیر تنگی دل سے گھبرا کر پھڑ پھڑ اتا ہوا باہر نکلے گا تو 'سینہ ہمل' ہی ہے تو نکلے گا۔ ('سینہ ہمل کا قو 'سینہ ہمل ہی ہے تو نکلے گا۔ ('سینہ ہمل کومرکب توصیفی سمجھیں یا مرکب اضافی ، دونوں صور توں میں معنی کیساں ہوں گے )۔

اپنی گفتگو کے آخری جھے میں فاروتی صاحب نے شارحین غالب کی تخن نجی کومعرض خطر میں ڈالتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے:

''ایک پہلواییا ہے جس پر کسی شارح کی نظر غالبًا نہیں گئی ہے۔'تنگی دل' پر غور کیجے، اس سے مراد یہ بھی ہوسکتی ہے کہ زخم لگنے سے پہلے بھی دل تنگ ہی فور کیجے، اس سے مراد یہ بھی ہوسکتی ہے کہ زخم لگنے سے پہلے بھی دل تنگ ہی قااورز خم عشق سے تو قع تھی کہ وہ تنگی دل کوزائل کر دے گا۔''

عرض ہے کہ شعر میں 'زخم نے دادنہ دی تنگی دل کی بارب' سے بہی مراد ہے کہ زخم لگنے سے پہلے ہی دل تنگ تھا (اور تیر کا ہلکا سازخم اس تنگی کو دور نہ کرسکا) اور اس باب میں کسی شارح کو کو کی اشکال نہیں تھا کہ آیا تنگی دل پہلے سے تھی کہ بعد میں پیدا ہوئی۔البتہ ایک پہلوجس پر شارحین نے کلام نہیں کیا ہے ، یہ ہے کہ دل کے زخمی ہونے سے قبل سینہ فگار ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ خود عالب نے بھی سینہ کل میں پوشیدہ کنا ہے اور قریبے کی وضاحت کو قابلِ اعتبانہیں سمجھا۔اور تو اور این خط میں درج شرح میں عالب نے 'زخم نے دادنہ دی' کو سمجھا نے میں 'تیر تنگی دل کی داد کیادیا' یا' کیو کو یوں ایک کو تو شعر کو یوں کیون جونا جا ہے کہ دل کی داد کیادیا' کی اپنی وضاحت کے حماب سے تو شعر کو یوں کو نا جا ہے کہ دارت کے ساتھ کی اپنی وضاحت کے حماب سے تو شعر کو یوں ہونا جا ہے (غالب اور قار مین سے معذرت کے ساتھ ):

تیر نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب وہ تو خود سینۂ کبل سے پر افشاں لکلا لیکن ُ زخم ' کالفظ چھوٹ جاتا جو کسی طرح گوارانہیں کیا جاسکتا تھا کیوں کہ زخم تیر کی تقلیل کے سبب تنگی دل کاعلاج نہ ہو پانے اوراس کے نتیج میں تیر کے سینۂ کل سے پُر افشاں نکلنے کامضمون ہاتھ سے جاتار ہتا۔

یباں ایک سوال ذہن میں سراٹھا تا ہے کہ غالب جب بیہ کہتے ہیں کہ نیدایک بات میں نے اپنی طبیعت سے نئی نکالی ہے تو وہ در حقیقت کس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں؟ ان کی گفتگو ہے تین با تیں متبادر ہوتی ہیں: (قارئین سے درخواست ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ راقم الحروف کے پیش کروہ غالب کے اقتباس پرایک نظر ڈال لیں۔)

(الف) زخم تیرکی تو بین اور تلوار کے زخم کی تحسین

(ب) تنگی دل کے زائل ہونے کے لیے زخم دل کے فراخ ہونے کی حاجت

(ج) تیر کے سینہ کمل سے پُرافشاں نکلنے کامضمون

قیاس کہتا ہے کہ اول الذکر دوبا تیں تو وہ 'نہیں ذریعہ' راحت' والے شعر میں کہہ کھے سے اس کیے تیے اس کیے تیر کے سینۂ کل سے پُر افتال' نکلنے کی بات جس میں تیر کے پروں اور اس کے اڑنے نے کی مناسبت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، غالب کے نزد کی نئی اور انوکھی رہی ہوگی۔

خیراس بات کا فیصلہ قار کمین پر چھوڑتے ہیں اور محترم فاروقی صاحب کی اس گراں قدر رائے کو شعلی راہ بنا کراس شعر کی تفہیم میں ایک قدم آ گے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب فرماتے ہیں:

> "شعر کا ہم پر بیرت ہے کہ ہم اس کے باریک ترین معنی تلاش کریں اور جتنے کشر معنی شعر میں ممکن ہوں ،ان کو دریا فت کریں۔"

( ديباچه تفهيم غالب طبع دوم ،ص:۱۶)

راقم الحروف کے خیال ناقص میں غالب کے زخم نے دادنددی والے شعر کی تشریح میں تیر کے سینۂ کل سے پُرافشاں نکلنے کے بعد تنگی دل کو دور کرنے کے لیے درج ذیل شعر میں جس رخم تین کی تمنا کی گئی ہے،اہے جوڑ لیاجائے تو معنی میں وسعت پیدا ہوسکتی ہے۔ نہیں ذریعہ راحت جراحت پرکال وہ زخم سے ہے جس کو کہ دل کشا کہے تیر کوعموماً عشوہ وغمزہ ہے نسبت دی جاتی ہے اور نیخ کو جورو جفا ہے۔ (غالب ہی کا مصرع ہے: ندا تنایزش نیخ جفایر نازفر ماؤ)۔میرے نزدیک غالب کے مطابق: معشوق اگرعشوہ طرازی کی جگہ جفا پیشگی ہے کام لے اور تلوار کا زخم لگائے تو ہم مجھیں گے اس نے پوری توجہ ارزانی کی اور اس کے سبب وہ تنگی دل بھی زائل ہوجائے گی جے اس کی توجہ کی حسرت نے پیدا کیا ہے۔ورنہ تیرے تو یہ ہونے سے رہا کیوں کہ وہ خود ہی ضیق مقام ( تنگی دل ) ہے گھبرا کر سینئے کل ہے پھڑ پھڑا تا ہوا (پُرافشاں) باہرنگل چکا ہے۔ 公公公

#### یردهٔ ساز کے پیچھے کیا ہے ؟

غالب کے معروف شارعین میں سید حیدرعلی نظم طباطبائی کو نہ صرف زمانی اعتبار سے
اولیت حاصل ہے بلکہ بخن نجی ونکتہ رسی میں بھی وہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ان کے بعد اس
میدان میں اتر نے والے شرح نگاروں نے جگہ جگہ ان کی 'شرح دیوانِ اردو سے غالب' سے
استفادہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی شرح کو ہو بہویا بہادنا تغیر واضافہ نقل کرنے ہے بھی گریز نہیں
کیا ہے۔طباطبائی کی بزرگی اور زمانی سبقت کے پیشِ نظر مندرج کو نیل مطلع میں مستعمل دوتر کیبوں
میان نفیداور پردہ ساز کی معنویت کو بچھنے اور شعر کے مفہوم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم آنھیں کی شرح
سے این گفتگو کا آغاز کریں گے۔

غالب كامشهور مطلع ب:

نہ گلِ نغمہ ہوں نہ پردهٔ ساز میں ہوں اپنی تکست کی آواز

طباطبائی فرماتے ہیں: "نشاط وطرب سے مجھے پچھعلق نہیں، میں سرا پا در دہوں اور اپنی ہی مصیبت میں (گرفتار؟)۔"

طباطبائی نے قدرے بے توجہی و بے اعتنائی برتنے ہوئے اس شعر کی شرح میں جس اختصار سے کام لیا ہے ، وہ ندکور ہُ بالا دوتر کیبوں کو بجھنے میں مانع ہے اور اس کے سبب ان کی شرح بھی تفہیم کےاعتبار سے غیرتسلی بخش ہوگئی ہے۔

غالب کے متداول دیوان میں 'پردہُ ساز' کی ترکیب یا اصطلاح ایک سے زیادہ بار ملتی ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں طباطبائی نے دیگر شعروں کی تشریح میں بھی 'پردہُ ساز' کی وضاحت کو قابلِ اعتناسمجھا ہے کنہیں۔

غالب كاايك اورمشهورمطلع ہے:

محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہا راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
طباطبائی فرماتے ہیں: ''جس چیز کوتو عالم حقیقت کا حجاب
سمجھتا ہے ،وہ رباب کا ایک پردہ ہے جس سے نغمہ ہاے رازِ حقیقت بلند
ہیں، گراس کے تال سُر سے تو خود ہی ہانو ہے ،لطف نہیں اٹھا سکتا۔''
(طباطبائی کی شرح کے فاضل مرتب پروفیسر ظفر احمد صدیقی کی تحقیق کے مطابق 'ہانو'ایک نامانوس لفظ ہے جس کے معنی ہیں عاری یا ہے بہرہ)

طباطبائی نے جس انداز میں شعر کا مطلب بیان کیا ہے ،اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے (جن کور ہے گئے لیکچروں کا مجموعہ بیشرح ہے) اوراپنے قار کین سے بیتو قع رکھتے ہیں کہوہ 'پردہ ساز' کی اصطلاح سے بخو بی واقف ہوں گے اور 'رباب کا ایک پردہ' کہنے پران کی بات کواچھی طرح سمجھ جا کیں گے۔ ممکن ہے ماضی میں ایسار ہاہو۔ (بیشرح پہلی بار ۱۹۰۰ء میں شایع ہوئی تھی) مگرا یک صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد 'پردہ ساز' یا 'پردہ رباب' کی وضاحت کے بغیر مذکورہ بالا دونوں شعروں کی کمل تفہیم سے پردہ اٹھتا نظر نہیں آتا۔ وضاحت کے بغیر مذکورہ بالا دونوں شعروں کی کمل تفہیم سے پردہ اٹھتا نظر نہیں آتا۔

میں بھی غالب نے موسیقی ہی کے سیاق میں لفظ 'پردہ' استعال کیا ہے بلکہ 'پردہ سنج' کی ترکیب استعال کر کے اسے آلات موسیقی کا ایک انگ بتایا ہے۔ افسوں طباطبائی یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتے نظر نہیں آئے۔

وه قطعه بندشعرين ليجيج:

ہر چند جال گدازیِ قہر و عاب ہے ہر چند پشت گریِ تاب و توال نہیں جال مطرب ترانهٔ بل من مزید ہے لب پردہ سنج زمزمه الامال نہیں طباطبائی کے مطابق:

''ہر چند کہ اس کا قہر وعماب جان کو گھلا رہا ہے، ہر چند کہ تاب
وتواں نے جواب دے دیا ہے لیکن اس پر بھی جانِ زاریبی کہہر ہی ہے کہ اور
کو فی ظلم باقی رہ گیا ہوتو اٹھا نہ رکھ اور اب بھی میں امان کا خواہاں نہیں ہوں۔'
طباطبائی کی بخن نوازی اور شعر نہی سے تو قع تھی کہوہ ' جال مطرب ترانۂ ہل من مزید'
اور 'لب پر دہ سنچ زمزمہ الامال' جیسی معنی خیز اور قر آنی تاہیج سے مزین ترکیبوں کی وضاحت
وقسین میں بھی وقت صرف کرتے مگر وہ ان سے صرف نظر کرگئے اور محض شعروں کا خلاصہ پیش
کرے مطمئن ہوگئے۔

اس کے باوجود طباطبائی کے رباب کا ایک پردہ کہنے ہے اور غالب کے پردہ کئے کی ترکیب لانے سے ہمیں جواشارہ ملتا ہے اس سے کچھا مید بندھتی ہے اور پردہ ساز کی تفہیم کے لیے ہم اردو کی چندمعروف شرحوں سے رجوع کرتے ہیں گر جومطالب ونتائج سامنے آتے ہیں وہ

ہماری شنگی کواور بڑھادیتے ہیں۔لیکن پہلے اس مطلع کی شرح دیکھتے ہیں جس ہے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی تھی:

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز
میں ہوں اپنی شکست کی آواز
بیخو دموہانی کے مطابق: ''نہ میں کسی نغے کی تمہید ہوں نہ ساز کا
پردہ میں اپنی بربادی کا فریادی ہوں یعنی جھ سے عیش ونشاط کی امید فضول
ہے میں سرایا مصیبت اور سرایا بربادی ہوں ،میری فریاد میرے دل کے
ٹوٹ جانے کی خبرد تی ہاوردل شکستہ کہاں اورنشاط کہاں۔''
اس شرح سے بہ ظاہر بجی معلوم ہوتا ہے کہ بیخو دموہانی 'گلِ نغمہ اور پردہ ساز' دونوں کی
معنویت سے باعتبائی برت گئے ہیں۔ لہذا ان سے بھی رہنمائی کی توقع نہیں کی جا عتی ۔
معنویت سے باعتبائی برت گئے ہیں۔ لہذا ان سے بھی رہنمائی کی توقع نہیں کی جا عتی ۔
معنویت سے باعتبائی برت گئے ہیں۔ لہذا ان سے بھی رہنمائی کی توقع نہیں کی جا عتی ۔
معنویت سے باعتبائی برت گئے ہیں۔ لہذا ان سے بھی رہنمائی کی توقع نہیں کی جا عتی ۔
معنویت ہے مطابق: ''میری پُر درد لے گلِ نغمہ اور پردہ ساز سے تعلق
نہیں رکھتی ہے ۔ میں تو بس ایک سرایا درد ہوں ۔میری آ واز تو گویا میر ہے
دل کے ٹوٹے کی صدا ہے۔''

پردۂ ساز کے بیجھنے میں بیشرح بھی ہماری کوئی مدنہیں کرتی۔

آغامحمر باقر کے مطابق: "گلِ نغمہ = گلبانگ "نه تو میں گلبانگ ہوں اور نه پردهٔ ساز ہوں بلکه میں اپنی شکست کی آواز ہوں جو سرایا درد ہے۔ گویا خوشی کے نغموں سے مجھے کوئی واسط نہیں۔ میری آواز میرے دل کے ٹوٹے کی آواز ہے۔"

محترم شمس الرحمٰن فاروقی کی دتفهیم غالب میں پیشعرشامل ہے اور اس پر انھوں نے

خاصی طویل گفتگو بھی کی ہے مگران کی بحث کامحور گلِ نغمہ کی ترکیب ہے، جوان کے نزدیک موسیقی کی اصطلاح نہیں ہے۔ البعة آغامحمہ باقر کے کی اصطلاح نہیں کیا ہے۔ البعة آغامحمہ باقر کے گلِ نغمہ کو گلبا نگ بتانے ہے۔ البعة آغامحمہ باقر کے گلِ نغمہ کو گلبا نگ بتانے ہے کہ '' گلبا نگ تو کسی بھی اچھی آواز کو کہتے ہیں۔ 'پردہُ ساز' ہے اس کی کوئی خاص مناسبت نہیں نظر آتی۔ علاوہ ازیں کسی سندیا حوالے کے بغیر میر معنی بھی مشکوک کھم ہریں گے۔''

فاروقی صاحب اگریہ بتاتے کہ پردۂ ساز سے گلبانگ کوکوئی خاص مناسبت کیوں نہیں ہے اور پردۂ ساز سے اگریہ بتاتے کہ پردۂ ساز سے اور پردۂ ساز سے وہ خود کیا مراد لیتے ہیں تو اس اصطلاح کی پرتیں کھولنے میں ہماری خاصی رہنمائی ہوجاتی۔

آئے دوسرے مطلع پرتوجہ مبذول کرتے ہیں:

محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہاے راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
بیخود موہانی فرماتے ہیں:

''سازِ حقیقت کی نواؤں کو نہ بچھنے میں تیرائی قصور ہے نہیں تو یہاں (دنیا میں)
جتنے پردے ہیں ، دہ ساز کے پردوں کی طرح نگر رہے ہیں اوراسرارالہی کوظاہر
کررہے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو تُو وجودِ باری کے ہجھنے میں مانع سجھتا ہے ،
وئی باوازِ بلنداس کے وجوداوراس کی یکنائی کا ترانہ گارہے ہیں۔''
دسمامشیہ : ستاریا ہارمونیم ، رباب اور بین وغیر ، کے پردوں ہے راگ نظامے ہیں گران کو وئی لوگ ہجھتے ہیں جن کو موسیقی میں دخل ہے۔ جس طرح میں میں خطرح اگر خدا موجودات عالم

کے پردے میں جلوہ نہ دکھا تا تو اس کے وجود کا ادراک کوئی کیوں کر کرسکتا
تھا۔اس لیے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے منز ہ ہے۔'
بیخو دموہانی نے'' ستار، ہارمونیم ،رباب اور بین وغیرہ کے پردوں سے راگ نکلتے ہیں'
کہا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان آلاتِ موسیقی میں پردہ ہوتا کہاں ہے۔ابیا معلوم ہوتا
ہے وہ آلاتِ موسیقی ہی کو وہ پردہ سیجھتے ہیں جس میں نواہا ہے راز پوشیدہ ہیں،لیکن جب وہ یہ کہتے
ہیں کہ پردے کے بغیر نغمہ طنبور کا ظہور نہیں ہوتا' تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ طنبور کے تاروں کو پردہ کہد
ہیں کہ پردے کے بغیر نغمہ طنبور کا ظہور نہیں ہوتا' تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ طنبور کے تاروں کو پردہ کہد

چ تو یہ ہے کہ تاروں کے آلات موسیقی میں آڑے گئے ہوئے پیتل کے کلڑوں یا آڑے تاروں کوجن پرموسیقارا پی انگلیاں جلا کرمختلف راگ نکالتا ہے، پردہ کہاجا تا ہے۔ ہارمو نیم میں یہ پردہ نہیں ہوتا۔ اردو کے متندلغات کی مدو ہے اس اصطلاح کے مفہوم اور محل استعمال کو آیندہ سطروں میں واضح کیا جائے گا۔ فی الوقت ہمارے بعض سر برآ وردہ شارجین کے ارشادات کی روشن میں غالب کے شعروں میں مستعمل اس اصطلاح اورا شعار کی تفہیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مستعمل اس اصطلاح اورا شعار کی تفہیم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسرت موہانی فرماتے ہیں:

''یاں بیعنی د نیامیں، ججاب بیعنی پر دہ جس کو پردہ ساز کے ساتھ مناسبتِ لفظی ہے۔ مطلب یہ ہے کدراز کے نغموں سے تُو خود ہی نا آشنا ہے ورنہ د نیامیں جو بظاہر ججاب نظر آتے ہیں ،وہ بھی پردہ ساز کی طرح بول رہے ہیں اور نج رہے ہیں اور نج میں اور اسرار الہی ظاہر کررہ ہے ہیں۔''

اک شرح ہے بھی پتانہیں چلتا کہ حسرت پردہ سازے کیا مراد لے رہے ہیں۔اگر چہاں اصطلاح سے ان کی واقفیت کا گمان ہوتا ہے۔اپنی شرح کے اختتام پر انھوں نے قوسین میں یادگار غالب درج کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شرح 'یادگار غالب از الطاف حسین حالی' ہے غالب درج کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شرح 'یادگار غالب از الطاف حسین حالی' ہے

ستفادے۔آئے یادگار غالب سے رجوع کرتے ہیں۔

حالی کے مطابق: "راز کے نغموں سے تُو خود ہی نا آشنا ہے، ورنہ دنیا میں جو بظاہر حجاب نظر آتے ہیں، وہ بھی پردہ سازی طرح بول رہے ہیں اور نج ہیں اور اسرار اللی ظاہر کررہے ہیں۔"

انداز مهرا که حالی مول که طباطبائی ، بیخو در ہلوی مول که بیخو دموہانی یا حسرت موہانی ، بید حضرات نردهٔ ساز کی حقیقت سے تو واقف تھے گرشعر کی تشریح کرتے وقت اس کی معنویت کو اجاگر کرنے سے قاصر رہے جس کے سبب بیان کی بلاغت تک ہماری رسائی نہ ہو تکی اور اس اصطلاح سے ہماری واقفیت کی کمی ان اشعار کی تہہ تک جہنچنے میں مانع ہوئی جن میں بیتر کیب یا اصطلاح ہوئی جن میں بیتر کیب یا اصطلاح برتی گئی ہے۔

ال مشکل کا ایک طل میہ ہے کہ اردو کی متندومعیاری فرہنگوں سے رجوع کرتے ہوئے۔
اس اصطلاح کی معنویت اور اس کے محلِ استعال کو مجھ لیا جائے اور پھر شعروں کی باز دید کی جائے۔
چناں چہ ہم جب اردو کی معروف ومتند کتب لغات سے استفادہ کرتے ہیں تو اس لفظ کی محنویت کے دروا ہونے گئے ہیں۔ اردو کی معروف محروف کتبیکی اہمیت اور غالب کے شعروں میں اس کی معنویت کے دروا ہونے گئے ہیں۔ اردو کی معروف کتبیک انجاب نغات سے ماخوذ لفظ نریردہ کی تعریف حب ذیل ہے۔

فرہنگِ آصفیہ: پردہ(۹)فاری:بارہ راگول میں سے ہرایک راگ جسے آ ہنگ کہتے ہیں۔
ستاریا بین یاطنبور وغیرہ کے پتیلی یاعا جی پرزے جواس کے دستے پرمقامات تھیک رہنے اور انگلیوں
کے سہارے کے واسطے تانت سے باندھ دیتے ہیں:

مقام ِ نغمہ: ستاریا بین کی کھرج بعض اوقات آ ہنگ باالا پ کے موقع پر فاری کتابوں میں آتا ہے۔ صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا شہہ ہوجاتا ہے پردے سے تری آواز کا شہہ ہوجاتا ہے پردے سے تری آواز کا (خواجہ آتش )

نوراللغات: پردہ: آہنگ، الاپ صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا شبہ ہوجاتا ہے بردے سے تری آواز کا

(خواجه آتش )

(۱) بارہ را گوں میں سے ہرداگ کو کہتے ہیں۔ (۲) باجوں کے سُر کاوہ پرزہ جو ہرسُر بتانے کے داسطے مخصوص ہوتا ہے۔

> ان ہے تجابیوں کی کوئی حد نہیں رہی پردے یہ ہات رکھتے نہیں وہ ستار کے

(i)

مہذب اللغات: پردہ: (۳) اس با ہے کائر جوہوا کے زورے آواز دیتا ہے، صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا شبہ ہوجاتا ہے پردے سے تری آواز کا

(آئن)

(۱) تاروں والے بعض باجوں میں پیتل کے پتلے کلزے لگے ہوتے ہیں جن پر انگل سے تارکود باتے ہیں ، جس سے ہرئر الگ الگ قائم ہوجا تا ہے۔ اس پیتل کے نکڑے کو پردہ کہتے ہیں۔

# ان بے جابیوں کی کوئی حد نہیں رہی بردے ہے مات رکھتے نہیں وہ ستار کے

(elj)

جامع اللغات: (۱۱) الاپ، آہنگ (۱۷) باہے کاوہ پرزہ جوئر بتاتا ہے۔
محولہ بالا اندراجات کی روشی میں یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ غالب پردہ ساز ہے مراد
تاروں والے باجوں میں گئے وہ پیتل کے نکڑے لے رہے ہیں جن سے الگ الگ سُر قائم ہوتے
ہیں اور راگ نکا لے جاتے ہیں۔ غالب کے متداول ویوان میں شامل مذکورہ بالا تین شعروں کے
علاوہ نبحہ حمید یہ ونبحہ شیرانی میں شامل مزید دوشعراس قیاس کویقین میں بدلنے میں ہماری مدد کرتے
ہیں۔ شعر ملاحظہ ہوں:

اسد پردے میں بھی آہنگ شوقِ یار قایم ہے نہیں ہی آہنگ شوقِ یار قایم ہے نہیں ہی آہنگ آخر نہیں ہے فالی خمیدہ ہاے چنگ آخر فریاد اسد غفلتِ رسوائی دل سے کریاد کی آہنگ نکالوں کریاد کی آہنگ نکالوں

ان دونوں شعروں میں لفظ 'آ ہنگ ' نصرف فرہنگوں میں بتائے ہوئے راگ یائر کے معنوں پردلالت کرتا ہے بلکہ اس حقیقت کوبھی مزید آ شکار کرتا ہے کہ ستاریا تاروں سے بنے دیگر ہاجوں میں نمر ول کوقا بم کرنے یاراگ نکا لنے میں تاروں سے زیادہ 'پردول 'کواہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میں نمر ول کوقا بم کرنے یاراگ نکا لنے میں تاروں سے زیادہ 'پردول 'کواہمیت حاصل ہوتی ہے۔ غالب نے اپنے دوشعرول (محرم نہیں ہے تُو ہی النے اور اسمد پردے میں بھی النے) میں متصوفا نہ مضامین باند ھے ہیں اور بقیہ تین شعرول (نہ گل نغمہ ہول النے ، جاں مطرب ترانہ بل من مزید النے اور فریادا سد غفلتِ رسوائی دل النے) میں ذاتی کرب واضطراب کا اظہار کیا ہے اور ہر جگہ

لفظ پردہ کی رعایت کو ملحوظ رکھا ہے۔ اپ شعروں میں لفظی ومعنوی مناسبتوں کو بر تناعالب کامحبوب مشغلہ تھا جے وہ جوانی سے لے کر پچتگی عمر تک اپنائے رہے۔ ندکورہ بالا اشعار کی نسخہ محیدیہ ونسخہ شیرانی میں شمولیت اوران میں سے تین شعروں میں تخلص اسد کی موجودگی اس دل چپ حقیقت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نو جوان غالب کو ابتدا ہی سے مسائل تصوف اور رموزِ موسیقی دونوں سے واقفیت ددل چپی تھی جوا خیر عمر تک قالمی رہی چناں چہوہ ترانہ شادی کی فرصت نہ ملنے پر نغمات غم بی کو نیمت جانے پر نغمات غم

نغم ہاے غم کو بھی اے دل غنیمت جانے بے صدا ہو جائے گا بیہ ساز ہستی ایک دن

公公公

# گل نغمه اورتفهیم غالب

عصر حاضر کے غالب شناسوں میں تفہیم غالب کے مصنف محتر م شمس الرحمان فاروتی کو غیر معمولی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ شعر ہمی کے سلسلے میں ان کا طریقۂ کاربھی بیجیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ دیگر شارحین کی بیان کر دہ تشریحات کا جائزہ لیتے ہیں پھر شعر کی لفظیات کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اس کے معانی کی جبتو میں لغتوں اور فرہنگوں سے استفادے کوفو قیت دیتے ہیں اور شعر کی تمام امکانی قر اُتوں کے پیش نظر متبادر مطالب کا احاط کرتے ہیں۔

غالب کے ایک مطلع کی تفہیم میں بھی محترم فاروقی صاحب کے خصوص طرز فکر واستدلال کی نمایاں چھاپ نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے اخذ کردہ نتائج سے اختلاف کی گنجائش نکل آئی ہے لین اس کی وجہ سے ان کی سخت کوشی وخن نجی سے انکار کرنا سخت ناانصافی اور علم ناشنا سی کے مترادف ہوگا۔ آ ہے پہلے غالب کے مطلع اور محترم فاروقی صاحب کے ارشادات پرایک نظر والیس۔ غالب کا مشہور مطلع ہے

نہ گلِ نغمہ ہوں نہ پردهٔ ساز
میں ہوں اپنی شکست کی آواز
میں ہوں اپنی شکست کی آواز
محترم فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ اس شعر میں 'گل نغمہ' کی ترکیب اکثر شارحین کی
توجہ اور پریشانی کا مرکزی ہے۔شوکت میرشمی (حلن کلیات اردومرز اغالب دہلوی) اور غالبًا نھیں

کی تقلید میں بیخو دموہانی (شرح دیوانِ غالب) نے بغیر کسی سند کے الاپ نشید، لکھ دیا ہے۔ غلام رسول مہر (نوائے سروش) نے نغیے کا بچول 'معنی لکھے ہیں جو بظاہر بے معنی بلکہ غلط معلوم ہوتے ہیں۔ سہا مجد دی (مطالب الغالب) کے خیال میں 'گل' سے شگفتگی مقصود ہے لیکن نہ تو انھوں نے اس کی وجہ بیان کی اور نہ یہ بتایا کہ 'نغمہ' سے کیا مقصود ہے۔ آغامحہ باقر (بیانِ غالب) نے کیا مقصود ہے۔ آغامحہ باقر (بیانِ غالب) نے اس کی وجہ بیان کی اور نہ یہ بتایا کہ 'نغمہ' سے کیا مقصود ہے۔ آغامحہ باقر (بیانِ غالب) نے 'گل نغمہ' کے معنی کے بیں جو کسی بھی اور کسی سند یا لغت کے حوالے کے بغیر بیہ معنی بھی مشکوک تھم ہے۔ ہیں۔

فاروقی صاحب نے فاری لغات میں اس ترکیب کے معدوم ہونے کی گواہی دیے ہوئے تنایا ہے کہ اردولغت ، تاریخی اصول پڑ میں اس کا اندراج ہے جہاں اس کے معنی نغیے کی خوبی ' پُرتا ثیری' بتاتے ہوئے اسے موسیقی کی اصطلاح قرار دیا ہے۔ فاروقی صاحب کے نزدیک بیہ دونوں با تیں مختاج ثبوت وسند ہیں۔

فاروقی صاحب کی اطلاع کے مطابق ارباب لغت مذکورہ نے غالب کا یمی شعر سندا درج کیا ہے اور میر حسن کی مثنوی 'سحر البیان' ہے بھی ایک شعر درج کیا ہے۔ ''حالاں کہ صاف ظاہر ہے کہ میر حسن اور غالب اس ترکیب کوالگ الگ معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔''فاردتی صاحب نے مرحوم رشید حسن خال کی مدوّنہ مثنوی 'سحر البیان' کے حوالے سے یہ معلومات بھی فراہم کی ہے کہ میر حسن نے بیر کیب دوجگہ استعمال کی ہے اور ارباب لغت مذکورہ نے دوسر سے شعر کونظرانداز کر دیا میر حسن نے بیر کیب دوجگہ استعمال کی ہے اور ارباب لغت مذکورہ نے دوسر سے شعر کونظرانداز کر دیا ہے۔ مثنوی میں بیدونوں شعر قصے کے اس موڑ پر سامنے آتے ہیں جب قصے کا ایک نبوانی کر دار بجہ النسا (ہیروئن بدرمنیر کی راز دار ہیلی ) جوگن کاروپ دھار کر جنگل میں جاتی اور ایک درخت کے بیجے بیچے کر بین بجاتی ہے جس کا اثر بیہ ہوتا ہے کہ:

جہاں بیٹے کو آتے تھے آہوئے چین تو سننے کو آتے تھے آہوئے چین جہاں جوگیا بیات وہ جوگن جہاں جوگیا تو وھاں بیٹھی خلق دھونی رما اسے سن کے آتا تھا صحرا کو جوش صدا سے درختوں کو کرنا خروش گل نغمہ جو اس سے گرتے ہزار گل نغمہ جو اس سے گرتے ہزار تو لیتا آئیں دشت دامن بیار تو لیتا آئیں دشت دامن بیار

فاروتی صاحب کی اطلاع کے مطابق اربابِ لغت کے مندرجۂ بالا آخری شعرتو درج کیا ہے گر پانچ شعروں کے بعد آنے والے اس شعر کونظرانداز کرگئے ہیں۔ گل نغمۂ تر کی تھی ہیار کہ صحرا کے گل اس کے آگے تھے خار

آ گے فرماتے ہیں:

''اب صاف ظاہر ہے کہ میر حسن نے 'گل نغرہ' اس درخت کے پھول پتیوں کو کہا ہے جس کے بیٹے بیٹے کرنجم النساجو گیا راگ بجارہی تھی ۔ راگ کے اہتزاز سے درخت کی بیتاں اور پھول ارتعاش بیس آتے اور زمین پر برسے ۔ انھیں دشت ' دامن بیار' کر لے لیتا۔ آگ انھیں پھول پتیوں کو میر حسن نے 'گل نغمہ کر' یعنی' نغے کے گل تر' کہا ہے کہان کی شگفتگی کے سامنے صحرا کے پھول فارمعلوم ہوتے تھے، یعنی نجم النساکی بین کا درخت پر بیاٹر تھا کہ اس کے گل تر ارتعاش میں آآ کر فیمن پر آرہے تھے۔''

میر حسن کو گل نغمهٔ کی ترکیب کے مختر ع بتاتے ہوئے فاروقی صاحب نے اسے حتمی طور پر غالب کے شعر سے مختلف معنی میں مستعمل بتایا ہے اور بیرائے دی ہے کہ بیاستعال میر حسن کا اپنا ہے ،اے لغت یا شعرا کے استعال کی سند حاصل نہیں۔

فاروقی صاحب کے خیال میں یہ سوال دہیں کا وہیں رہتا ہے کہ غالب نے گل نغرہ سے کیا معنی مراد لیے ہیں یا غالب کے شعر میں اس کے کیامعنی سمجھے جا کیں؟ اور بیر کہ جب کسی استادیا لغت کی سندموجو زئیس تو وہی معنی تھیک سمجھے جا کیں گے جوشعر سے متبادر ہوتے ہوں۔'

چنانچانھوں نے آغامحہ باقر کے بیان کیے ہوئے معنیٰ گلبا نگ کودرست قرار دیا ہے کہ 

ہزار کم زور سہی لیکن گلبا نگ بامعنی تو ہے۔ اس کے بعد فاری فرہنگ لغت نامہ وہخدا کوالے 

ہزار کم زور سہی لیکن گلبا نگ بامعنی تو ہے۔ اس کے بعد فاری فرہنگ لغت نامہ وہخدا گل نغہ 

سے بتا تے ہیں کہ '' کسی چیز کے بہترین ، چنے ہوئے جھے کواس شے کا 'گل کہتے ہیں۔ لہذا 'گل نغہ 
کے معنی (غالب کے شعر میں ) نغمے کی روح ، اس کا عطر ، اس کا بہترین حصہ ہوں گے۔ ''

اس عالمانہ گفتگو کے بعد فاروتی صاحب نے تین نتائج ہطور حاصل کلام اخذ کیے ہیں۔

(۱) گل نغمہ موسیقی کی اصطلاح نہیں ہے اور نہ ہیکوئی مقرر ترکیب ہے، نہ غالب کے شعر میں نہیں نئے گی روح ، اس کا استعال کیا ہے۔ (۲) غالب کے زیر بحث شعر میں 'گل نغہ' کوالگ الگ معنی میں استعال کیا ہے۔ (۳) غالب کے زیر بحث شعر میں 'گل نغہ' کے معنی ہیں : نغے کی روح ، اس کا استعال کیا ہے۔ (۳) غالب کے زیر بحث شعر میں 'گل نغہ' کے معنی ہیں : نغے کی روح ، اس کا استعال کیا ہے۔ (۳) غالب کے زیر بحث شعر میں 'گل نغہ' کے معنی ہیں : نغے کی روح ، اس کا

اطلاعاً عرض ہے کہ نور اللغات میں لفظ کل کے ایک معنی کا اندراج یوں بھی ملتا ہے:
'ایک راگ کا نام موسیقی میں میکن ہے ای ہے گل نغر کی اصطلاح بھی بنائی گئی ہو۔ تفہیم غالب میں شامل اس شعر پر فاروتی صاحب کی قدر ہے طویل گفتگو کے اختیام پر قاری کے ذہن میں ایک میں شامل اس شعر پر فاروتی صاحب کی قدر ہے طویل گفتگو کے اختیام پر قاری کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ فاصل شارح نے 'پردہ ساز' کی ترکیب کو یکسر نظر انداز کیوں کر دیا ؟ اردوکی مستند

عطر،اس کا بہترین حصہ۔

كتب لغات ميں لفظ پردہ كوموسيقى كى ايك اصطلاح بتاتے ہوئے اس سلسلے ميں آتش و داغ كے شعروں سے سند بھی فراہم کی گئی ہے۔خود غالب کے ہاں ایک اور شعر میں پیلفظ اس طرح اس استعال ہوا ہے کہ اس پرفن موسیقی کی اصطلاح ہونے کا گمان ہی ہیں یقین ہونے لگتا ہے۔:

محرم نہیں ہے تؤہی نواہائے راز کا يهال ورنه جو حجاب ہے پردہ ہے ساز كا

نظم طباطبائی نے اس شعر کی جوشرح بیان کی ہاس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس لفظ کو موسیقی کی ایک عام فہم اصطلاح جانتے ہوئے اس کی وضاحت ضروری نہیں سمجھتے۔ چناں چیفر ماتے ہیں: '' جس چیز کوتو عالم حقیقت کا حجاب مجھتا ہے ، وہ رباب کا ایک پردہ ہے جس سے نغمہ

ہائے رازِ حقیقت بلند ہیں۔''

غالب کی شاعری میں لفظ' پردہ' کے استعمال اور اس کے فین موسیقی کی اصطلاح ہونے کے تعلق سے ایک علا حدہ مضمون میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے ، اس لیے یہاں اختصار کوملحوظ رکھتے ہوئے عرض ہے کہ فاروقی صاحب نے 'پردۂ ساز' کی ترکیب پربھی تعمق کیا ہوتا تو ' گل نغمہ' کے بھی موسیقی کی اصطلاح ہونے کے امکان کو یکسر خارج نہ کردیتے۔غالب نے 'گل نغمہ' اور' پر دہُ ساز' کو ایک ہی مصرعے میں اس طرح برتا ہے کہ دونوں کے اصطلاحی مفہوم کو قابلِ اعتنا سمجھے بغیر محولہ بالا شعركي تفهيم كاحق ادانهيس موتا\_

وگل نغمهٔ کوموسیقی کی اصطلاح نه ماننے کے علاوہ فاروقی صاحب نے اس پربھی اصرار کیا ہے کہ بیکوئی مقرر ترکیب نہیں ہے، نہ غالب کے شعر میں نہ میرحسن کے یہاں '۔عرض ہے کہ میرحسن جب اپنی مثنوی کے ایک ہی مقام پر بیز کیب دومرتبہ استعال کرتے ہیں تو اسے ایک مقررہ مفہوم کی حامل مجھنے میں کیا چیز مانع ہے۔ دل چمپ بات یہ ہے کہ میرحسن ہی نے نہیں ' غالب نے بھی اس

ترکیب کوایک سے زیادہ باراستعال کیا ہے۔ غالب کے غیر متداول دیوان کا پیشعر ملاحظہ ہو: طفل ہوں در نظر ، لیک حیا ہے خبر میار نظر ، لیک حیا ہے خبر میار خبر میارخ گل نغمہ ہے ، نالہ بلبل ہوز

(ديوان غالب: نسخهُ حميديه ، ص:١٠٩)

فاروقی صاحب نے بیوضاحت کیے بغیر کہ میر حسن اور غالب نے اس ترکیب کومختلف معنوں میں کس طرح استعال کیا ہے، یہ حتی رائے دی ہے کہ دونوں نے اسے الگ الگ معنی میں استعال کیا ہے، یہ حتی رائے دی ہے کہ دونوں نے اسے الگ الگ معنی میں استعال کیا ہے۔ راقم الحروف کو اس کے ماننے میں تر دّ د ہے۔ دونوں کے ہاں یہ ترکیب مسرت اور سرخوشی کے راگ کے معنی میں استعال ہوئی ہے۔

فاروقی صاحب کے نزدیک:

"میرسن نے گل بغہ"ال درخت کے پھول پتیوں کوکہا ہے جس کے نیچے بیٹے کرنجم النساجو گیا راگ بجارہ کی تھی۔ راگ کے اہتزاز سے درخت کی پتیاں اور پھول ارتعاش میں آتے اور زمین پر برستے۔ آتھیں دشت دامن بیار کرلے لیتا۔ انھیں پھول بتیوں کومیر حسن نے گل نغمہ کر یعنی نغے کے گل تر کہا ہے۔"

سوال یہ ہے کہ میرحسن کی حسِ امتیاز درخت کے پھول اور پتیوں میں کیوں فرق نہیں کر پائی کہ دونوں کو' گل نغمہ' کہہ بیٹھے۔علادہ ازیں ان کے شعر میں جوشمیر اشارہ 'اُس'استعال ہوئی ہے، وہ صیغہ' واحد غایب کے لیے ہے، صیغہ' جمع غایب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مرجع جم النہا کی بین ہے، صحرا کے درخت نہیں ہیں۔ میرحسن کا اصل مصرع ہے صدا ہے درختوں کو کرنا خروش' کی بین ہے، صحرا کے درخت نہیں ہیں۔ میرحسن کا اصل مصرع ہے صدا ہے درختوں کو کرنا خروش' کی بین ہے، صحرا کے درختوں' کو' درخت سے بدل کراپی مطلوبہ شرح کے لیے جوتا ویل بیدا کی ہے، فاروقی صاحب نے' درختوں' کو' درخت سے بدل کراپی مطلوبہ شرح کے لیے جوتا ویل بیدا کی ہے، اسے قبول کرنا دشوار ہے۔

اس میں ایک اشکال سے بھی ہے کہ بخم النساجس درخت کے نیچے بیٹھ کر بین بجارہی ہے،اس درخت سے گرنے دامن بیار نے کی کیا ہے،اس درخت سے گرنے دالے بھولوں اور بتیوں کو سمٹنے کے لیے دشت کو دامن بیار نے کی کیا حاجت ہے؟ ان کے لیے تو بخم النسا کے اردگر دکی زمین ہی کافی ہے۔البتہ بخم النسا کی بین سے نکلنے دالے جو گیاراگ کی ترنگوں پر بہنے والے گل ہائے نغمہ کے لیے جو چاروں طرف پھیل رہے ہوں، دشت کا دامن بیارنا میرحسن کے کمال شعرگوئی کے عین مطابق ہے۔

راقم الحروف کے خیالِ ناقص میں میر حسن اور غالب دونوں نے 'گل نغرہ' کی ترکیب کو کیسال مفہوم میں استعال کیا ہے بعنی وہ راگ جو سننے والے پر اہتزاز اور سرخوشی کا عالم طاری کروے اور ڈالی سے گرنے والے پھولوں کی طرح ول ود ماغ کوشگفتگی اور تر اوٹ بخشے یمکن ہے یہ موسیقی کی عام فہم اصطلاح نہ ہوئیکن اس کے ایک مقررہ یا مستقل مفہوم کی حامل ترکیب ہونے میں کلام نہیں ہوسکتا ور نہ میر حسن اور غالب اے ایک سے زیادہ بار موسیقی یا نغہ سرائی کے سیاق میں استعال نہ کرتے۔

اس شعر کے تعلق سے اپنی گفتگو کو خضر کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے مصر ع ٹانی کی معنویت پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔خصوصاً لفظ شکست کی بلاغت پرغور کریں تو مصر ع بہت جان دار لگنے لگتا ہے۔ آیئے پہلے بید کیھتے چلیں کہ میں ہوں اپنی شکست کی آواز کی ہمارے بعض شارحین نے کیا تو جیہہ کی ہے۔

طباطبائی: میں سرایا در دہوں اور اپنی ہی مصیبت میں (گرفتار؟)۔

بیخو دوہلوی: میں تواکی سرایا در دہوں۔ میری آواز تو گویا میرے دل کے ٹوٹے کی صدا ہے۔ بیخو دموہانی: میں اپنی بربادی کا فریادی ہوں یعنی مجھ سے عیش و نشاط کی امید فضول ہے۔ میں سرایا مصیبت اور سرایا بربادی ہوں میری فریاد میرے دل کے ٹوٹ جانے کی خبر دیتی ہے اور دل

جنكسته كهال اورنشاط كهال \_

آغامحد باقر: ميرى آواز ميرے دل كوف فى كا واز بــ

محرضامن کنتوری: میں مصیبت کاماراا بنی تباہی و بربادی کاساز ہوں ادر مجھے جوآ وازنگلتی ہےوہ میری شکست کی آ واز ہے یعنی آپ اپنانو حدسرا ہوں۔

حسرت موہانی نے اس شعر کی شرح نہیں لکھی ہے۔ دیگر شرص مجھے نی الوقت دستیاب نہیں ہیں اس لیے انھیں پانچ شارھین کے ارشادات کے حوالے سے عرض کرنا جا ہوں گا کہ 'پردہُ ساز' کی اصطلاح اور تاروں کے بنے آلات موسیقی مثلاً ستار'رباب طبعورہ وغیرہ ہیں اس کی اہمیت وضرورت پرغور کرتے ہوئے ان تاروں کی شکستگی سے پیدا ہونے والی تیز اور دل دوز آواز سے مصرع ٹانی کی توجیہہ کی جاتی تو شرح زیادہ با معنی ہو سکتی تھی۔ فرض کیجے پردہُ ساز سے نکلنے والے سروں اور راگوں سے مفل اہتزاز میں ڈوبی ہواور اچا تک ستاریار باب یا چنگ کے تارجھنجھنا کے ٹوٹ جا کیس تو محفل کی کیا کیفیت ہوگی ؟ اس کیفیت کو غالب نے میں ہوں اپنی شکست کی آواز' سے درشایا ہے۔ اس میں ایک کنا یہ اور بھی ہے کہ اس آواز کی گورنج کے بعد محفل پے سنا ٹا طاری ہے۔



#### راه زن كااستعاره اورتفهيم غالب

عصر حاضر کے غالب شناسوں میں محتر مشمس الرحمٰن فاروقی کوغیر معمولی التمیازی حیثیت حاصل ہے۔ موصوف کے مطالعے کی گہرائی ، ذبن رساکی کار فرمائی اور مشرقی و مغربی شعریات کے عملی وابستگی غالب کے گنجینی معنی کے طلسم کھو لنے میں ان کی ممد و معاون ثابت ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کہیں کہیں ان کے اخذ کر دوم فہوم میں استدراک واستفہام کے پہلو بھی نکل آتے ہیں۔ چنال چے مندرجہ ویل شعر کی تفہیم میں بھی گفتگو کی گنجائش نکل آئی ہے۔

بھاگے تھے ہم بہت سو ای کی سزا ہے ہیا ہو کر اسیر داہتے ہیں راہ زن کے پانو

محتر منم الرحمٰن فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ غالب کے شار حین نے اس شعر کے الفاظ پرغورنہ کرتے ہوئے اپ مفروضات کی روشنی میں اس کی شرح کرکے خلط مبحث بیدا کیا ہے۔" مثلاً طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر اسے استعاراتی شعر کہا جائے تو بھی نہ معنی حقیقی ظاہر ہوتے ہیں نہ استعارے واضح ہیں۔ اس پر بیخو دمو ہائی جھنجھلا کر جواب دیتے ہیں کہ" معثو ت کا راہ زن سے استعارہ تو ایسا صاف ہے جیسے چمکتا سورج ۔"

یوسف ملیم چشتی فرماتے ہیں کہ'اس شعر میں تو بہت کھینچا تانی کے بعد بیمعنی بیدا ہو سکتے ہیں کہ تقدیر میں جولکھا ہے،وہ پورا ہوکرر ہتا ہے۔'' خود فاروقی صاحب کے نزدیک 'راہ زن' سے نہ تو معثوق مراد ہے نہ اس شعر کامضمون جروقدر سے متعلق ہے بلکہ اس میں تقدیر کی ستم ظریفی یا کار کنانِ قضاوقدر کی سنگ دل خوش طبعی کامضمون ہے چنال چہ اس شعر کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" پہلے مصرعے میں بہت بھا گنے کا ذکر ہے، یعنی مشکلم کو اپی تیز رفتاری پر بہت نازتھا یا وہ بہت آزادہ رو اور وارستہ مزاج تھا۔ ادھر اُدھرآ وارہ پھرتا تھا۔ اے گرفتاری ( کسی بھی چیز میں پھنس جانا بھن قید نہیں ) بہند نہ تھا۔ تیز رفتاری اور آ وارگی نے اس کے پانو تھا دیے۔ پانو تھکنے کا لازی بھیجہ تھا گرفتاری۔"

#### آ كے لكھتے ہيں:

"جب گرفتار ہو گئے (جس چیز ہے گریز تھا اس میں مبتلا ہوجانا پڑا) تو گرفتار کرنے والے کی خدمت گزاری پرمقرر کردیے گئے، یعنی جس شے گرفتار کرنے والے کی خدمت گزاری پرمقرر کردیے گئے، یعنی جس شے سے گریز تھا اس میں پوری طرح سے پھنس جانا پڑا،اس قدر کہ بالکل اس کے ہو کے رہ گئے۔"

"شعر کا مدعا ہے ہے کہ تقدیر الہی کا کارخانہ بھی عجب ہے، جس کو فاید ہے یا علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہی علاج یا فایدہ دوسروں کومہیا کرے۔"

فاروقی صاحب کے ارشادات کے مطابق:

۱) متکلم کواپی تیز رفتاری پر بهت نازتها۔ ۲) یادہ بهت آزادہ روادروارسته مزاح تھا۔
 ۳) ادھراُ دھراً وارہ پھر تا تھا۔
 ۳) اسے کسی بھی قتم کی گرفتاری پیند نہتھی۔

۵) تیزرفآری اورآ وارگ نے اس کے پانوتھا دیے۔ ۲) پانوتھائے کالازمی نتیجہ تھا گرفآری۔
سوال بیہ ہے کہ اپنی تیزرفآری پرنازاں فرد سے ادھراُدھرآ وارہ پھرنے کی توقع کیوں کر
کی جائتی ہے؟ آزادہ رواور وارستہ مزاج شخص کو کسی قسم کی گرفآری پسند نہیں آتی للہٰذاوہ ادھراُدھر
آوارہ گردی کرنے کے بہجائے جسم و جال بچاکے چلے گا تا کہ گرفآری کی نوبت نہ آئے۔
مزید یہ کہ متعلم کہدر ہا ہے'' بھا گے تھے ہم بہت سوای کی سزا ہے یہ' یعنی مضمون
تیزرفآری یا آوارگی کا نہیں ، کسی سے نے کر بھا گئے کا ہے۔ اور وہ کون ہے جس سے نے کے بھاگ
رہے تھے؟ ....راہ زن! .... یکن یہ بھا گنا کام نہ آیا اور راہ زن کی گرفت میں آنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ
دے تھے؟ ....راہ زن! .... یکن یہ بھا گنا کام نہ آیا اور راہ زن کی گرفت میں آنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ

ہوکراسپر داہے ہیں راہ زن کے یا نو

اب سوال بیہ ہے کہ راہ زن تو راہ رویا مسافر کولوٹنے کا کام کرتا ہے، وہ بھلامتکلم کواسیر کیوں کرنے لگا؟ اور پھرمتکلم سے یا نو د بوانے کا کیا مطلب؟

دراصل ہوا یہ کہ راہ زن کی زوے نیجنے کے لیے متکلم بے تخاشا بھا گا۔ راہ زن نے سمجھا اس کے پاس بہت مال ہوگا اس لیے اس نے بھی جان توڑ کے پیچھا کیا اور جب متکلم ہاتھ لگا تو پتا چلا کہ اس کے پاس تو مال وزر کے نام پر بچھ بھی نہیں ہے۔ متکلم نے راہ زن کو بے وجہ اتنا دوڑ ایا کہ اس کے پیروں میں در دہونے لگا۔ تھکن بھی ہوئی اور مال بھی ہاتھ نہیں لگا اس لیے سز ا کے طور پر راہ زن نے متکلم کو بندی بنایا اور پیردا بنے کا کام اس سے لینے لگا۔

اب آخری سوال میہ ہے کہ جب مشکلم کے پاس مال وزریا پونجی ہی نہیں تھی تواہے بھا گئے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لطیفہ سنیے:

> "ایک سنسان سر کے سے ایک شخص تنہا گزرر ہاتھا۔ داستے میں اسے چند غنڈوں نے گھیرلیااور جو پچھاس کے پاس ہے اسے ان کے حوالے کرنے کی ما نگ کرنے

لگے۔اس خص نے ان کی بات مانے سے انکار کیا۔ اس پر وہ اسے پکڑنے لگے تو وہ بھا گا، لیکن بھا گئے کے باو جود نے کرن نکل سکا۔ دوبارہ ان کے ہاتھ لگا تو لڑنے لگا۔ لگا۔ لڑنے میں اس کے کپڑے بھٹ گئے، ہونٹ خون آلود ہو گئے اور نڈھال ہوکر گر پڑا۔ غنڈوں نے اس کی جیبوں کی تلاثی لی تو پچھ نہ ذکلا۔ انھوں نے تبجب ہوکر گر پڑا۔ غنڈوں نے اس کی جیبوں کی تلاثی لی تو پچھ نہ ذکلا۔ انھوں نے تبجب سے بوچھا''اے ناجھ! مختے اتنا بھا گئے اور مارکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بچانے کے لیے تو تیرے یاں پچھ تھائی نہیں۔''

" میں اپنامال وزرنہیں اپنی عزت بیجار ہاتھا''اس شخص کا جواب تھا''۔

اس لطیفے سے قطع نظر آ ہے اس پرغور کرتے ہیں کہ شعرز پر بحث میں راہ زن کون ہے؟ طباطبائی نے تو یہ کہہ کے دامن جھٹک لیا ہے کہ اس شعر کے جومعنی حقیق ہیں وہ شاعر کا کلام نہیں معلوم ہوتے۔ ہاں اگریہ سب باتیں استعارہ مجھوتو وہ بھی صاف نہیں ہے۔'

بیخودموہانی کے نزدیک معثوق کا راہ زن سے استعارہ تو ایسا صاف ہے جیسے چکتا سورج ۔ کیکن بیاستعارہ ہمارے دل کواس لیے ہیں چھوتا کہ معثوق پردل وجان نثار کرنے پرعاشق ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ ایسے ہیں اس سے دور بھا گنا تو منصب عاشقی کے قطعی منافی عمل ہوگا، پھر معثوق کا عاشق کے پیچھے بھا گنا بھی مسلّمات شعری کے سراس خلاف ہے۔

بیخو دد ہلوی بھی ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتے جب وہ فرماتے ہیں: "مطلب سے بے کہ تقدیر الہی کے خلاف کوشش ہے کار ثابت ہوا کرتی ہے اور اکثر اس کا نتیجہ برنکس ہوتا ہے۔"

آ غامحہ باقر نے بیخو دد ہلوی اور سعید سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "ہم راہ زن سے ڈرکر بھا گے بیچے کی معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر ہی ہیں بیلھا تھا کہ وہ ہمیں لوٹ لے ، لوٹ کر مقید کر سے اور پھر ہم قیدی اور غلام بن کراس کے یا نو د بایا کریں۔"

اس شرح میں بیاشکال ہے کہ راہ زن کو محض لوٹ کے مال سے مطلب ہوتا ہے۔ لوٹ لینے کے بعد قید کرنے کا سوال بی پیدائہیں ہوتا ۔ غالب بی کا شعر ہے ۔

ر ہزنی ہے کہ ول ستانی ہے ۔

د کی دل ول ستان روانہ ہوا ۔ کے دل ول ستان روانہ ہوا ۔ ہمارا سوال برقرار ہے کہ راہ زن کون ہے؟ چلیے غالب بی سے استعانت کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے :

فلک ہے ہم کو عیش رفتہ کا کیا گیا تقاضا ہے متاع بُردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض رہ زن پر یہاں''فلک کے لیےراہ زن کا استعارہ اتناصاف ہے جیسے چمکتا سورج۔'' میرصاحب بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں جب وہ فرماتے ہیں : آفاق کی منزل ہے گیا کون سلامت سامان لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا

میرصاحب کا'سفری' تو عمر بھرکی کمائی اور تام جھام ساتھ لے کے چاتا ہے جس کے اوٹ لیے جانے کے امکانات قوی ہوتے ہیں لیکن غالب کا مسکلم تو غالبًا گھرکوآ گ لگا کے چلا ہوگا اور لانے لئے لٹانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہوگا سوائے حسرت تعمیر کے ۔ یا پھر سوا ہمتاع ہنر کے جے بچانے کے لیے وہ راہ زنِ فلک کی زوسے دور بھا گنار ہا ہوگا۔ نتیج میں فلک کج رفتار کو بھی اس کے پیچھے بھا گنا پڑا۔لیکن مشکلم جب قابو میں آیا تو پتا چلا کہ اس کے پاس تو فلک کج رفتار کے لوٹے لائی کوئی سرمایہ بی نہیں ہے۔ ہاتھ آئی تو صرف پانو کی تھکن جے دور کرنے کے لیے اس نے مشکلم کو بندی بنا کے مزا کے طور پر کہ وہی اس مشکل کا سب بنا تھا ، اسے پانو دا ہے کا کام دیا۔

اس شعریس راه زن کوفلک کج رفتار کی جگداگردنیا کااستعاره ما نیس توییم مفہوم نکل سکتا ہے كددنيات جتنا بھاكيں، دنيااتنابى آپ كا پيچھاكرتى ہادرايك ندايك دن جب آپاس كى گرفت میں آجاتے ہیں تو آپ کو بندی یا قیدی بنا کے اپنی خدمت کراتی ہے۔ پیرد بوانا نہایت حقیر اور ادناقتم کی خدمت ہے۔اس اعتبارے اس شعر میں دنیا کی ہوں میں گرفتار ہونے والوں کی تحقیر مقصود ہے۔ محترم فاروتی صاحب نے راہ زن کوبہطوراستعارہ تبول کرنے سے انکارتو کیا بی ہے، اپنی شرح میں اس لفظ کے استعمال ہے بھی اجتناب برتا ہے۔اوروں کی شرح پر کلام کرتے ہوئے تو آپ نے تین بارلفظ راہ زن کی تکرار کی ہے مگر بذات خود اس شعر کی شرح کرتے ہوئے متکلم کے لیے و گرفتار ہونے والا کے ساتھ راہ زن کے لیے تین بار گرفتار کرنے والا کا فکڑا استعمال کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کے بغیر کہ گرفتار کرنے والے ہے وہ کیام راد لیتے ہیں،اس نتیج پر پہنچے ہیں: "شعركا مدعايه ہے كەتقىرىرالى كاكارخانە بھى عجب ہے۔جس كو فايدے يا علاج کی ضرورت ہوتی ہے،اس سے کہا جاتا ہے کہ وہی علاج یا فایدہ دوسرول كومهيا كرو-'

اس میں شک نہیں کہ فاروتی صاحب نے بہت تدقیق کی ہے گر بات تو وہی کہی ہے جو بیخو دوبلوی اور آغامحہ باقر کہہ چکے تھے۔ پھر شعر کے مضمون کو جروقدر سے متعلق نہ مانتے ہوئے 'کارکنانِ قضاوقدر' اور' تقدیرِ اللی کے کارخانے' کے حوالے سے اس کی شرح کرکے قاری کو دُبدھا ہیں ڈالنا کیا ضرورتھا۔

合合合

### رحش عمراورتفهيم غالب

رو میں ہے زھن کہاں دیکھیے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

غالب نے اس شعر میں عربمعنی وقت کو ایک ایسے مند زور اور برق رفآر گھوڑے سے

قشیہہہ دی ہے جس پر دستِ قدرت انسان کو اس کی مرضی یا ارادے کے برخلاف سوار

کردیتا ہے۔انسان جب اپنی مرضی سے گھوڑے پرسوار ہوگاتو پہلے رکاب میں پیرر کھ کراو پر کوا شھے

گا، پھرزین پر جم کر بیٹھے گا اور لگام کو ہاتھ میں لے کر گھوڑے کو ایر لگائے گائیکن یہ آسی صورت میں

مکن ہے جب گھوڑ ازین کے جانے کے بعد سواری کے لیے تیار ہواور کنوتیاں اٹھائے چپ چاپ

گھڑ اسوار کی آمد کا منتظر ہو لیکن وقت کا گھوڑ اجے غالب نے 'رخشِ عم' کہا ہے، زین ، رکاب اور

لگام کے تکلفات سے قطعی عاری اور سلسل رواں دواں رہتا ہے، وہ ندتو کسی کے لیے رکتا ہے نہ کسی

سوار کی آمد کا منتظر رہتا ہے۔البتہ ایک غیبی تو ت اُس کی برق رفآری میں کھنڈت ڈالے بغیرانسانوں

کواس پر بٹھادیتی ہے۔

وقت کے لیے بے نگام رخش یا گھوڑ ہے کا استعارہ اس اعتبارے اور بھی بلیغ معلوم ہوتا ہے کہ اس پرسوار انسان جس کے نہ ہاتھ باگ پر ہیں، نہ پیررکاب میں ہیں ،خود کو گرنے ہے بچانے کے اس پرسوار انسان جس کے نہ ہاتھ باگ پر ہیں، نہ پیررکاب میں ہیں ،خود کو گرنے ہے بچانے کے لیے گھوڑ ااسے کسی کھائی یا خند ق

میں گرا کرکسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ نہ ہوجائے۔ غائب کے شعر میں' کہاں دیکھیے تھے' کا ککڑاایسی غیریقینی حالت میں بھی انسان کی امید پر تی کوظا ہر کرتا ہے۔

غالب کے ہاں وقت اور عمر مترادف معنی کے حامل لفظ ہیں۔ چناں چہ جب وہ عمر کو برق خرام یا برق سے بھی تیز رفتار بتاتے ہیں تو اس سے 'وفت' کی بے قابو جولانی ہی مراد ہوتی ہے۔ مزید شعر ملاحظہ ہوں:

رفتار عمر قطع رو اضطراب ہے اس سال کے حماب کو برق آفتاب ہے

عمر ہر چند کہ ہے برق خرام دل کے خوں کرنے کی فرصت ہی سہی

محتر مٹمس الرحمٰن فاروقی نے بھیمیم عالب میں غالب کے اس شعر رومیں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھیے نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

پر خاصی تفصیلی گفتگو کی ہے مگر انھوں نے جوسوالات اٹھائے ہیں یا نکات پیش کیے ہیں،وہ خاصے مایوں کن ثابت ہوئے کا اندازہ لگایا مایوں کن ثابت ہوئے ہیں۔ ذیل میں درج اقتباسات سے ان کے طرز فکریا سوچ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ا) 'رَ و میں ہے رَحْشِ عمرُ بیہ حال کی تصویر ہے۔ا گلائلز استغتبل کے غیریقینی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہاں دیکھیے تھے کیکن ماضی میں صورت حال کیاتھی؟

- آج توزهشِ عمررومیں ہے بیخی روانی میں ہے ،کل غالبًا بیرحالت نہ تھی۔
   شکا ؟
   شرح عمر بھی ساکت بھی رہا ہوگا ور نہ میں اس پر سوار کس طرح ہوسکتا؟
- س) ' كبال كے لفظ نے اس شعر كوز مان سے نكال كرمكان ميں ڈال ديا ہے۔
- ۵) ایک وقت تھا جب میں زحشِ عمر پرمضبوطی سے جماہوا تھا،اس کی رفتار اور سمت دونوں میرے قابومیں تھے۔
- ۲) رخشِ عمر کی رفتار کا بے قابو ہونا گویا زمان ومکان اور ماحول پرمیری حکومت کاختم ہونا ہے۔
  - 2) ایک طرح ہے دیکھیے تو اس شعر میں مشرقی اقوام کے زوال کی داستان ہے۔ ان نکات کے تعلق ہے فردا فردا عرض ہے کہ
- ا) شاعر نے وقت کوالک ایسے منہ زور گھوڑ ہے سے تشیبہہ دی ہے جوازل سے بگ ئٹ بھاگ رہا ہے۔ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل، اس کی برق رفتاری کی صفت برقرار رہتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ اس لیے سوال کرنا کہ ماضی میں صورت حال کیا تھی؟ کوئی معنی نہیں رکھتا اور جہاں تک غیر یقینی صورت حال کاتعلق ہے، وہ انسان کی وات سے وابستہ ہے جو جانتا ہے کہ وقت کا گھوڑ اتھمنے والانہیں ہے پھر بھی امید باند ھے ہوئے ہے کہیں تو تھے گا۔
- ۲) کل بھی یہی حالت تھی کہ رحشِ عمر رواں تھا، آج بھی رواں ہے اور آیندہ کل بھی رواں رہےگا۔
- ۳) رخش عمر جھی ساکت نہیں رہتا ،اس کی روانی کے دوران ہی دستِ قدرت انسان کو اس پرسوار کر دیتا ہے۔انسان اس برانی مرضی ہے سوار نہیں ہوتا۔

- س) کہاں کالفظ ہے بیٹی کی کیفیت کے ساتھ انسان کے ایک نامعلوم منزل کے سفر ہے اختیار کے خوش آیند اختیام کی امید موہوم کا اشاریہ بھی ہے اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے وہ زبان ومکان کی قیدہے آزادہے۔
- ۵) انسان رحشِ عمر پرندتو مضبوطی ہے جم کر بیٹے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی رفتار یاست پر قابو یاسکتا ہے۔
- ۲) زخشِ عمر کی برق رفتاری انسان کواس کی فرصت ہی کہاں دیتی ہے کہ وہ زمان ومکان اور ماحول برحکومت کر سکے۔
- 2) اس شعر میں مشرقی اقوام کے زوال کی داستان نہیں وقت کے مقابلے میں انسان کی بے دست ویائی کی تصویر جھلکتی ہے۔

تیری فرصت کے مقابل اے عمر برق کو پا بہ حنا باندھتے ہیں

کے خالق شاعر کے تعلق سے بید خیال کرنا کہ اس نے انسان کو زمان ومکان اور ماحول پر حکومت کرنے کا اہل سمجھا ہوگا ،مفروضات کے تحت شعر کی من مانی تعبیر کرنے کے متراوف ہے اور شعر میں مشرقی اقوام کے زوال کی واستان کا مضمون تلاش کرنا تو نالے کورسا باندھنے ہے بھی آگے کا معالمہ معلوم ہوتا ہے۔

\*\*

## خود داري ساحل اورتفهيم غالب

محتر مشمس الرحمان فاردتی صاحب نے 'تفہیم غالب' میں مندرجہ ذیل شعر کی شرح کرتے ہوئے 'خودداری ساعل' کی ترکیب پر قدرے طویل گفتگو کی ہے اور غالب اور درد کے ہاں اس لفظ کے وہ معنی بتائے ہیں جوانگریز ک کے Self respect کے متبادل کے طور پراس لفظ کو برتے ہوئے مراد لیے جاتے ہیں ۔راقم الحروف کے نزدیک اس میں گفتگو کی گنجائش ہے۔ پہلے شعرین لیجے:

حریف جوشش دریا نہیں خودداری ساحل جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعوا ہوشیاری کا فاروقی صاحب فرماتے ہیں:

"اردو میں خود داری کے معنی ہیں پائی عزت نفس،خود کو لیے دیے رہنا اوغیرہ لیکن آغامحد باقر لکھتے ہیں: جب دریاطغیانی پر آتا ہے تو ساحل محفوظ خہیں مسکتا ہے تقریباً بہی الفاظ بیخو د دہلوی نے استعال کیے ہیں یعنی باقر اور جنو د کے خیال میں خود داری ساحل کے معنی ہیں ساحل کا محفوظ رہنا۔ لیکن جنود کے خیال میں خود داری ساحل کے معنی ہیں ساحل کا محفوظ رہنا۔ لیکن دخود داری ساحل کے یہ معنی اردو میں ہیں نہ فاری میں۔ "

اس کے بعد نیاز فتح بوری اورنظم طباطبائی کی تشریحات پر کلام کیا ہے لیکن آ گے بڑھنے

ے پہلے آئے دیکھیں کہ آغامحمہ باقر اور بیخو دد ہلوی نے کیا کہا ہے: آغامحمہ باقر: "حریف: مدّ مقابل، جوشش دریا: طغیانی

لعنی ساحل لا کھا ہے تئیں بچائے مگر جب دریاطغیانی پرآتا ہے تو ساحل محفوظ نہیں رہ سکتا وغیرہ۔''

اس شرح میں ایک تو لفظ حریف کے معنی مدّ مقابل کے دیے ہیں اور ای تناظر میں کہا گیا ہے' ساحل لا کھا پنے تئیں بچائے .........گرمحفوظ نہیں رہ سکتا۔' ظاہر ہے کہ اس میں' خود داری ساحل' کا مطلب ہے ساحل کا دریا کی طغیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹے رہنایا اپنی مدا فعت کرنا لیکن ساحل کی مدا فعت یا مقاومت کا میاب ثابت نہیں ہوتی۔

بیخو د دہلوی : ''لینی ساحل لا کھا ہے کو بچائے مگر جب دریا طغیانی پرآتا ہے تو ساحل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ (ازیاد گارغالب)۔''

اس شرح میں بھی ساحل لا کھا ہے کو بچائے ، ہے ساحل کی مدافعت اور پامردی مراد ہے۔ بیخو دکہنا چاہتے ہیں کہ ساحل کی پامردی (خود داری ساحل) دریا کی طغیانی کے سامنے شکست کھا جاتی ہے۔ ایسے میں فاروقی صاحب کا یہ فر مانا کہ ہا قر اور بیخو د کے خیال میں 'خود داری ساحل' کے معنی ہیں ساحل کا محفوظ رہنا' قابلِ قبول نہیں لگتا۔

آ گے طباطبائی کے تعلق سے فرماتے ہیں:

''طباطبائی لکھتے ہیں کہ ساحل کی خود داری اور پاداری' کا جوشش دریا کے سامنے تھیرنا غیر ممکن ہے ، لیعنی طباطبائی نے خود داری کے معنی پاداری لیعنی استفقامت لیے ہیں۔اس لفظ کے یہ معنی بھی اردوفاری ہیں نہیں ملتے۔'' استفقامت کے ہیں۔اس لفظ کے یہ معنی بھی اردوفاری ہیں نہیں ملتے۔'' ایک طرف فاروقی صاحب نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز' پر گفتگوکرتے ہوئے آ غامحمہ باقر

کے گل نغمہ کے بیان کیے ہوئے معنی گلبانگ کو درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' جب کسی استاد یا لغت کی سند موجو دنہیں تو وہی معنی ٹھیک سمجھے جا کیں گے جو
شعر سے متبادر ہوتے ہوں ۔ ایسی صورت میں آغابا قر کے بیان کیے معنی

(گلبانگ ) درست قرار دیے جا کیں گے۔ ہزار کم زور سہی لیکن گلبانگ
بامعنی تو ہے۔'' (تفہیم غالب، ص:۱۰۴)

اوردوسری طرف خودداری کے وہ معنی جونے صرف قریب ترین ہیں بلکہ اکثر شارعین جن پر صاد کرتے ہیں ان کے نزدیک اس لیے نادرست ہیں کہ بیمعنی اردو فاری میں نہیں ملتے۔ جنو د اور آغابا قربھی وہی معنی مراد لے رہے ہیں جو حالی اور نظم طباطبائی نے بیان کیے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان دونوں نے حالی اور طباطبائی کے تقدم زبانی کے سبب انھیں کی شرح سے استفادہ کیا ہو۔ آغامحہ باقر نے تو صاف اعتراف کیا ہے کہ ان کی شرح " طباطبائی ، آسی ، سہا ، سعید ، بیخو د ، حسرت اور مولا نا حالی کی شرحوں کو پیشِ نظر رکھ کر کھی گئی ہے۔''

لیکن فاروقی صاحب نے طباطبائی کے بعد حالی کا حوالہ دیا ہے اور اس کریڈٹ کے ساتھ کہ "حالی نے یہی مفہوم زیادہ بہتر انداز میں لکھاہے۔"

آيئ ويحصة بين حالي كيا كبته بين:

"ساحل اپنے تین لا کھ بچائے مگر جب دریا طغیانی پر آتا ہے تو ساحل محفوظ خبیں رہ سکتا۔ ای طرح جہال تؤ ساقی ہووہاں ہوشیاری کا دعوانہیں چل سکتا۔ "
فاروقی صاحب اپنی بحث کے آغاز ہی میں حالی کا حوالہ دے کروضاحت کر کتے تھے کہ جخو داور آغا باقر نے حالی کے خیالات کو دہرا دیا ہے۔ بیخو د نے تو "ازیادگار غالب کلھ کر ماخذ کی شان دہی بھی کردی تھی ۔ ایسے میں حالی کی جگہ ان کے تبعین کے بیانات کی گرفت کرنا اور انھیں شان دہی بھی کردی تھی ۔ ایسے میں حالی کی جگہ ان کے تبعین کے بیانات کی گرفت کرنا اور انھیں

جملوں کے لیے حالی کوشاباشی دینا نامناسب لگتاہے۔

آ گے چل کرفاروقی صاحب نے فاری ُ لغت نامہ ُ دہخدا ' کے حوالے سے خودداری کے حب ذیل معنی بتائے ہیں :

' کف نِفس ( بیخی اینے نفس پر قابور کھنا ،نفس پر پابندی رکھنا ) خویشتن داری ،احتر اس (اس کے معنی بھی وہی ہیں جو کفِ نفس کے ہیں )صبر، شکیبائی ، بر دباری پخمل ، تحفظ۔''

اس کے بعد فرماتے ہیں: 'غالب کے شعر میں لفظ' خود داری' مندرجہ 'بالا کسی بھی معنی اسی بھی معنی میں بیس برتا گیا ہے۔ بہت ہے بہت ہے کہ سکتے ہیں کہ تحفظ' کے معنی کسی حد تک مناسب حال ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ تحفظ' کسی شے کا ہوتا ہے اور مید کام کوئی شخص انجام دیتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: کتوں نے گھر کا شحفظ کیا۔''

یہ کہتے ہوئے کہ تحفظ کسی شے کا ہوتا ہے اور یہ کام کوئی شخص انجام دیتا ہے فاروقی صاحب کا 'کتوں' کی مثال دینا عجیب لگتا ہے۔لیکن اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ Self صاحب کا 'کتوں' کی مثال دینا عجیب لگتا ہے۔لیکن اس سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ defence کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ کیاانسان خودا پنایا اپنے گھر کا تحفظ نہیں کرسکتا؟

آ گے فرماتے ہیں :

''یہ کہنا ہے معنی ہے کہ ساحل کا تحفظ حریف جو ششِ دریانہ ہوسکا۔'اگریہ کہا جائے کہ 'جو ششِ دریا کے آ گے ساحل اپنا تحفظ نہ کرسکا' توبات بن سکتی محمی لیکن شعر میں صاف کہا گیا ہے کہ ساحل کی خود داری حریف جو ششِ دریانہ ہو گئی۔''

عرض ہے کہ' خودداری' نے تحفظ کے معنی تو آپ مراد لے رہے ہیں ورنہ حالی ، طباطبائی ، بیخودداری ساحل سے ساحل کی طباطبائی ، بیخودداری ساحل سے ساحل کی طباطبائی ، بیخودداری ساحل سے ساحل کی

قوتِ مدافعت، استقامت، پاداری اور پامردی مراد لےرہے ہیں جودریا کی طغیانی (جوشش) کے سامنے کئی نہیں عتی (اس کی حریف نہیں بن عتی )۔ ان حضرات کے مطابق شعر کا مطلب ہیہ کہ 'ساتی ازل کی ہے ہوش رہا نوش کرنے کے بعد ہے نوش کی قوتِ مدافعت جواب دے جاتی ہے، وہ مہوش و بے نود ہوجا تا ہے اور اس کا بید عوا کہ وہ ہوش و حواس ہیں ہے، باطل ثابت ہوتا ہے۔' ایک نہایت مشہور شعر میں غالب نے لفظ 'حریف' کو ہے مرد افکن عشق ہے مدافعت کا حامل ہونے کے معنی میں استعال کیا ہے۔ اس شعر کے تناظر و تقابل میں زیر بحث شعر کی لفظیات و اشاریت برغور کیا جائے تو خود داری ساحل کا مفہوم سطور بالا میں بیان کردہ معنی کے متر ادف نکلے گا۔ اشاریت برغور کیا جائے تو خود داری ساحل کا مفہوم سطور بالا میں بیان کردہ معنی کے متر ادف نکلے گا۔ کون ہوتا ہے حریف ہے مرد افکن عشق کون ہوتا ہے حریف ہے مرد افکن عشق ہے مکر ر لب ساتی ہے صلا میرے بعد کریف 'غالب کا ایک ایسا لیند میدہ لفظ ہے جو انھوں نے اور بھی کئی جگداستعال کیا ہے۔ 'حریف' غالب کا ایک ایسا لیند میدہ لفظ ہے جو انھوں نے اور بھی کئی جگداستعال کیا ہے۔

سبزہ خظ سے ترا کاکلِ سرکش نہ دبا یہ زمرد بھی حریف دم افعیٰ نہ ہوا مرگیا صدمہ کی جبش لب سے غالب ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا نہ کہ کہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں حریف راز محبت گر در و دیوار حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز دراز دو اور دراز دو دوراز دور دو دراز دور دو دراز دور دو دراز دور دو دراز دور دوران دراز دوران دورا

آخری شعر کا پہلامصر عشعر زیر بحث کے مصر علی سے بیانی مماثلت رکھتا ہے۔
'مطلبِ مشکل' کی جگہ'جوشش دریا'اور فسونِ نیاز' کی جگہ'خودداری ساحل' کور کھیں تو دونوں مصرعوں
کی معنویت ہم پلہ نظر آئے گی اور دونوں کو قابلِ قبول سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ جس طرح فسونِ نیاز
مطلبِ مشکل کا حریف نہیں ہوسکتا ای طرح خودداری ساحل بھی جوشش دریا کی حریف نہیں ہوسکتی۔
فاروقی صاحب نے خودکو یقین ولار کھا ہے کہ:

'غالب نے شعرز ریجٹ میں خودداری 'کو پاس عزت نفس، غیرت،خودکو لیے دیے رہنا 'یا'صحت مندغرور'یا' سبک سری کانفیض پایوں کہیے کہ انگریزی کے اعتبار سے self respect کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ معنی فاری میں نہیں ہیں لیکن اردو میں قدیم ہیں۔'

'اردولغت: تاریخی اصول پڑمیں معنی لکھے ہیں 'عزتِنْس کا پاس'اور درد کا شعر سند میں دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے۔

زاہد کو جتا دیجیو بیخود ہیں یہ رنداں

آتا ہے تو خودداری کو گھر میں ہی دھر آوے

عرض ہے کہ فہ کورہ لغت میں بتائے ہوئے معنی کی روشنی میں شعر کا یہ مفہوم ہوگا کہ رندوں
میں پاسِ عزت نفس ہاتی نہیں رہا ہے ،اس لیے زاہد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی عزت نفس کا پاس تج کے

ان کے پاس آئے۔

لیکن اردو فاری کی شعری روایت میں زاہد کی اس خوبی (پاس عزت نفس) کا کہیں ذکر نہیں ماتا البتہ اس کی تنگ نظری ، دعوا ہے پاک دامنی ،غرورتفوی اور ریا کاری پر طعنہ زنی اکثر ملتی ہے۔ علاوہ ازیں اس شعر کی لفظیات میں 'جنو د' اور 'خود داری' کی مناسبت پر غور کریں تو رندوں کی ہے۔ علاوہ ازیں اس شعر کی لفظیات میں 'جنو د' اور 'خود داری' کی مناسبت پرغور کریں تو رندوں کی

مستی اور زاہد کی ہوشیاری کا اشارہ صاف جھلکتا ہے۔ یعنی بے خود رندوں کی محفل میں خود کو سینت سینت کے رکھنے والے زاہد کا کیا کام؟ اسے آنا ہے تو بے خودی کا جام بی کے آئے۔

فاروقی صاحب ہی کی اطلاع کے مطابق پرانے لغات میں 'خودداری' کے معنی' عزتِ نفس کا پاس نہیں ملتے۔ چناں چہ ڈنکن فاربس میں اس کے وہی فاری والے معنی لکھے ہیں بعنی بخل 'خودکورو کے رہنا' قناعت کرنا' شیکسپیراور فیلن یہاں تک کہ فرہنگ آصفیہ میں تو یہ لفظ درج ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود فاروقی صاحب 'اردولغت: تاریخی اصول پر' کے گم راہ کن اندراج کو درست مان کر درد کے شعر سے 'خودداری' کے وہ معنی نکال رہے ہیں جواس میں نہیں ہیں۔ غالب کے شعر سے بھی فاروقی صاحب وہ مفہوم اخذ کررہے ہیں جوغالب کا معہود دونئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں :

"ساهل کو آغوش سے تعبیبہ دیتے ہیں یعنی ساهل ایک آغوش کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یہ آغوش خالی ہے اور دریا چاہتا ہے کہ ساهل اسے اپنی آغوش میں لے لے کین ساهل خود دار ہے (غیرت مند ہے ،خود کو لیے دیے رہتا ہیں ساهل خود دار ہے (غیرت مند ہے ،خود کو لیے دیے رہتا ہے 'آسانی سے کھلٹائہیں' سبک سرنہیں ہوتا) للبندا (؟) دریا جوش پر آجا تا ہے اور اٹھ اٹھ کر ساهل تک پنچنا چاہتا ہے (؟) ساهل کی خود داری مانع آتی ہے ، لیکن بھلا کب تک ؟ جب دریا پورے جوش پر آجا تا ہے تو ساهل بھی خود پر قابونہیں پاسکٹا اور پاس عزت و تمکنت کوچھوڑ کرخود ہی (؟) ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں ضم ہونے لگتا ہے۔'

غالب کے شعر میں ساحل کوتشنہ کام مے خواراور دریا کوساتی سے تشییبہ دی گئی ہے۔ دریا کا ساحل کی آغوش میں ساجانے کے لیے جوش میں آنے کا تصور فاروقی صاحب کے ذہن کی ایج ہے۔دریا تو جوش میں آتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ 'اٹھ اٹھ کر ساحل تک پہنچنا چاہتا ہے' کیا معنی؟ وہ تو ساحل کو پار کر کے آگے چلا جاتا ہے اور اسے پوری طرح شرابور کر کے لوشا ہے۔ اس وقت ساحل کی خودداری ( یعنی استقامت اور پاداری نہ کہ عزت نفس کا پاس) جس طرح ساحل کے خودداری ( تعنی استقامت اور پاداری نہ کہ عزت نفس کا پاس) جس طرح ساحل کے کام نہیں آتی ، اسی طرح معثوق از لی کی مے عشق کی سرمستی کے آگے عاشق کا دعوا ہے ہوشیاری قائم نہیں رہتا ، باطل خابت ہوتا ہے۔

مندرجه بالا گفتگوے ذیل کے نتائج برآمہ ہوتے ہیں:

(۱) بعض معتبر شارحین غالب نے ''خودداری ساعل'' سے ساحل کی استقامت ،
پاداری ، قوتِ مدافعت کے معنی مراد لیے ہیں جن کے درست ہونے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۲) 'خودداری' کے معنی' پاس عزتِ نفس' کی سند نہ قدیم ومروج لغات ہیں ملتی ہے نہ
اردووفاری کی شعری روایت ہیں۔ اس لیے غالب کے زیر بحث شعر ہیں مستعمل اس لفظ سے یہ معنی
اخذکر نادرست نہ ہوگا۔

(۳) 'اردولغت: تاریخی اصول پڑکے مرتبین نے 'پاس عزت فنس کی سند کے طور پر دری اور کا جوشعر درج کیا ہے اس لیے بیمثال درد کا جوشعر درج کیا ہے اس لیے بیمثال مفید مطلب نہیں ہوتے۔ اس لیے بیمثال مفید مطلب نہیں ہے۔

(۳) غالب کے زیر بحث شعر کی وہ تفہیم جو فاروقی صاحب نے پیش کی ہے، قابلِ قبول نہیں ہے۔

合合合

## بلبلیں کیوں سُن کے نالوں کوغز ل خواں ہوگئیں؟

غالب كانهايت مشهور شعرب:

میں چہن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا بلبلیں سُن کر مرے نالے غزل خوال ہوگئیں

طباطبائی نے اختصار بیندی سے کام لیتے ہوئے اس شعر کی شرح کوبھی تین جملوں میں سمیٹ لیا ہے۔ فرماتے ہیں :

، 'بلبلیں غزلیں پڑھنے لگیں جس طرح کمتب میں سبق پڑھتے ہیں۔بلبل کا قاعدہ ہے کہ خوش آ واز کوئن کرزمزمہ کرتی ہے۔'

شادال بلگرامی نے پروفیسرظفراحمد مدیق کی مرقبہ 'شرح طباطبائی 'میں شامل حاشیے میں استدراک کیا ہے کہ نالے سن کربلبلوں کا چیجہانا کچھ مجھ میں نہیں آیا۔' غالبًا شادال کے سواکسی اور نے مید بنیاوی سوال نہیں اٹھایا ہے۔ علامہ بیخو د دہلوی نے تو قریب قریب طباطبائی ہی کے الفاظ کو و ہرادیا ہے: ''میرے باغ میں جانے سے بلبلیں غزل خوانی کراٹھیں جس طرح کمتب میں طالب علم سبق پڑھتے ہیں۔ قاعدہ ہے بلبل آوازِ خوش من کرزمز مدسرائی کیا کرتی ہے۔''

بیخو دموہانی نے بھی جو طباطبائی کے نکتہ جیس شارح کی حیثیت ہے اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، طباطبائی ہی کی بات کوقد رے وضاحت کے ساتھ دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں : 'میرے چمن میں جاتے ہی بلبلوں نے زمزمہ سرائی شروع کردی۔ جیسے استاد
کے چہنچتے ہی طالب علم اپنا اپنا سبق پڑھنے جیں۔ چمن سے بزم شعرامراد
ہوسکتی ہے اور بلبلوں سے شاعر یعنی مشاعرہ جب تک میں نہ جاؤں ،شروع
نہیں ہوتا۔'

جنود نے متعلم کی نالہ سرائی کوسرے سے خارج کردیا ہے اور محض اُس کی آمد کو بلبلوں کی غزل خوانی کامحرک بتایا ہے اور دبستاں کے معنی کمتب فرض کر کے متعلم کو استاد سے تشبیبہ دی ہے جس کے آنے پرطالب علم اپناا پناسبق پڑھنے تیں۔

یہاں کمتب کی تمثیل کو مخل شعر و تخن پر منطبق کرنا تو آم کی قلم کواملی کے پیڑ ہے دگانے کے مترادف ہے۔ البتہ دبستان سے ادبستان مرادلیس توبات بن علق ہے۔ (اس پر گفتگوآ گے آتی ہے)۔

جیو دموہانی نے آسی الدنی کی شرح بھی نقل کی ہے جس کے مطابق بلبلیں اس لیے غزل خوانی کرنے گئیں کہ ان کو جہشیت عاشق ایک ہم جنس ملا (اور) ان کو خوشی ہوئی یا یہ کہ میں ایک فصیح البیان تھا کہ میری غزلیس من کربلبل نے بھی نغر ہنجی شروع کردی یا اس لیے کہ میں ایک دیوانہ تھا ، جھے کود کھے کران ہے بھی جوشِ خوشی کوروکانہ گیا۔ '

بیخودموہانی نے آس کے بیان کردہ تینوں 'احتمالات' کو بیہ کہہ کے رد کردیا ہے کہ لفظ دبستان ان میں ہے کسی کوقبول نہیں کرتا لیکن آغامحہ باقر کے نزدیک 'ان معنوں پرسب متفق ہیں'۔ آغامحہ باقر کی ایک خصوصیت قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے پیش روشار صین ہے استفادہ کرکے اکثر ایک مجموعی تاثر درج کرتے ہیں چناں چہ اس شعر کے تعلق سے بھی ان کی بیان کردہ شرح قدرے مفصل ہے۔ فرماتے ہیں:

استاد کی غیر حاضری میں طلباسبق یا دنہیں کیا کرتے لیکن جب استاد کو آتا دیکھتے ہیں یا

اس کی آوازس پاتے ہیں تو بہت جوش وخروش سے اپناسبق وہرانے لگتے ہیں۔ میرا پہن میں جانا تھا کہ ایک منتب کا سال پیدا ہوگیا۔ بلبلیں میرے نالوں کو سنتے ہی اینے اینے نغے نہایت جوش وخروش سے دہرانے لگیں۔ گویا میں ان کا استاد تھا۔'

" يېھى كہاجا تا ہے كہ بلبل دل كش آ وازىن كرنغمہ بخى شروع كرديتى ہے ً۔

ان شرحوں کو پڑھ کرقاری سوچ میں پڑجاتا ہے کہ متکلم کی نالہ خوانی کو کھتب اور استاد ہے کہ سکلم کی نالہ خوانی کو کھتب اور استاد ہے کہ سکے جوڑے اور دبستاں ہے اگر کھتب ہی مرادلیں تو سبق کے دہرانے میں غزل خوانی کی چول کیسے بٹھائے۔دونوں میں کوئی تال میل نہیں ہے۔

محترم مم الرحمٰن فاروقی نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہے کی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں :

"(شعریس)" کویا کالفظ اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلبلوں کا نغمہ سنج ہونا اصل دبستان کا نقشانہیں بلکہ ان کی زمزمہ بنجی سے جوشور پیدا ہواوہ دبستان میں اٹھنے والے شور کی طرح تھا جب بہت سے بچل کر بہ آ واز بلند سبق یا دکر تے ہیں۔"

کین وہ اس تو جیہہ سے خود ہی مطمئن نہیں ہوتے اور ایک اور نکتہ پیش کرتے ہیں:
"لفظ دبستاں میں ابھی مزید امکانات ہیں۔ دبستاں کو اگر 'غزل خوانی'
سے ملا ہے تو بیہ خیال لامحالہ آتا ہے کہ دبستاں دراصل 'ادبستاں' کا مخفف
ہا ور دبستاں' کے لغوی معنی ' مکتب 'نہیں ہیں بلکہ یہ معنی مجازی ہیں۔'
آگے فرماتے ہیں:

" شعر يقينا تعلى كے مضمون ميں ہے ليكن ية تعلى تاله زنى سے زياده

شاعران مرتبے کے بارے میں ہے۔ میں نالہ کرتا ہوا چمن میں گیا۔ میرانالہ بھی اس قدر موز وں اور شاعران تھا کہ بلبلوں کواس کے جواب میں غزل خوال ہونا پڑا۔ اس طرح ' دبستاں' کے معنی ہوئے ' ادب کدہ' یعنی' دبستاں' وہ جگہ کھم ہری جہاں شعروا دب کا چرچا ہوتا ہے۔''

مزيد لکھتے ہيں:

''میری نالدزنی اس قدر حسین اور موزوں تھی کداس کے فیضان سے یااس
کنقل میں یااس کے دشک کی وجہ سے بلبلوں کوغز ل سرائی کرنی پڑی لفظ 'خزل خوانی' کی بیبال خاص اہمیت ہے کیوں کہ بلبل تو نغیدزن یا نالہ زن ہوتی ہی ہے۔ اب جواس نے میرا نالہ 'موزوں سنا تواسے محسوس ہوا کہ اس کے جواب میں عام نغیر سرائی کافی نہیں بلہ غزل خوانی درکارہے۔''
اس میں شک نہیں کہ اس نکتہ آفرینی کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ لفظ 'وبستال' یعنی اس میں شک نہیں کہ اس نکتہ آفرینی کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ لفظ 'وبستال' یعنی کے نالہ موزوں کے جواب یافق میں بلبلوں کے غزل خوال ہونے کی تو جیہدل کوچھوتی ہے۔ کالہ موزوں کے جواب یافقل میں بلبلوں کے غزل خوال ہونے کی تو جیہدل کوچھوتی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم غالب ہی کے دوشعروں سے اس شعر کوملا کے دیکھتے ہیں توا کیک اور تو جیہ سامنے آتی ہے جس میں متعلم کے نالوں کوئ کے بلبلوں کے غزل خوال ہونے کے دو عمل کا جوازموجود ہے۔ شعر سنیے :

ہم نشیں مت کہہ کہ 'برہم کرنہ بن م عیش دوست وهال تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے دور چشم بدتری بزم طرب سے واہ واہ

نغمہ ہو جاتا ہے وھال گر نالہ میرا جائے ہے

جس طرح یار کی بزم طرب میں متکلم کی نالہ شی کواعتبار نغمہ سرائی حاصل ہے اس طرح

بلبلوں کی بزم نوا شجی میں بھی اس کے نالوں کونغموں کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور بلبلیں اس کے

نالے سفتے ہی غزل خوانی شروع کردیتی ہیں۔

اس مفہوم کے پیش نظر اور غالب کے محولہ ً بالا دو شعروں کے تناظر میں بیسلیم کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے کہ' شعر یقینا تعلّی کے ضمون میں ہے لیکن بیتعلّی نالہ زنی سے زیادہ شاعرانہ مرتے کے بارے میں ہے۔''

البتہ محترم فاروقی صاحب کی تقلید میں اس شعر میں نکتہ تلاش کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یار کی مخفل طرب میں اپنے نالوں کا حسرت ناک انجام دیکھے کرمشکلم بلبلوں کو اپنا ہم نوا جانتے ہوئے ان کے سُر میں سُر ملا کے تسکینِ اضطراب حاصل کرنے کی خاطر چمن میں پہنچا تو وہاں بھی اس کے نالوں کا وہی انجام ہوا جودوست کی بزم طرب میں ہوا تھا۔ ایسے میں وہ جائے تو کہاں جائے۔



## مقدمهُ حالی اورغالب شناسی

حالی نے مقدمہ شعروشاعری میں شاعری کے لیے کیا کیا شرطیں ضروری ہیں 'کے زیرِ عنوان سب سے پہلے تخیل کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس شاعر میں قوت مخیلہ اعلا در ہے گ ہوگی ، اس کی شاعری اعلا در ہے گ ہوگی ۔ اپنی قوت ِمخیلہ کے زور پر شاعر جو نتیجے نکالتا ہے ، وہ منطق کے قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتے لیکن جب دل اپنی معمولی حالت سے قدر سے بلند ہوجا تا ہے تو وہ بالکل درست معلوم ہوتے ہیں ۔

ابی بات میں تین پیدا کرنے کے لیے حالی نے فیضی کے درج ذیل فاری شعر کی مثال

دی ہے:

یخت است سیای شپ من کخت ز شب است کوکپ من

( مینی میری رات اتنی زیادہ تاریک ہے کہ میری قسمت کاستارہ بھی اس رات ہی کا ایک مکڑ امعلوم ہوتا ہے۔ )

اس شعر کی تو جیہد میں حالی فر ماتے ہیں:

"رات کی تاریکی سب کے لیے بکسال ہوتی ہے، پھرالیک خاص شخص کی رات سب سے تاریک کیوں کر ہوسکتی ہے؟ اور تمام کوا کب ایسے اجرام ہیں جن کا وجود بغیرروشی کے تصور میں نہیں آسکتا۔ پھرایک کوکب ایباسیاہ کیے ہوسکتا ہے کہ اے کالی رات کا ایک ککڑا کہا جا سکے۔ گرجس عالم میں شاعرا ہے تئیں دکھانا چا ہتا ہے وہاں بیسب ناممکن یا تمیں ممکن بلکہ موجو دنظر آتی ہیں۔''

عرض کرنا چاہوں گا کہ فیضی کے ندکورہ شعر کی روشنی میں عالی کی را ہے کو جوں کا تو ل سلیم کرنے میں تر قد ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو حالی نے بھی سلیم کیا ہے کہ خیل کی ڈورمشاہدات و تجربات سے بندھی ہوتی ہے۔ چنال چے توت مخیلہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وه ایک الی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربے یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، بیاس کو مکر درتر تیب دے کرایک نی صورت بخشتی ہے اور پھراس کو الفاظ کے ایسے دل کش پیرا ہے میں جلوہ گر کرتی ہے جو معمولی پیرایوں سے بالکل یا کسی قدرا لگ ہوتا ہے۔"

اس قوضیح کی روشنی میں فیضی کا شعرا یک بار پھر ملاحظہ سے بھے:

سخت است سابي شپ من کخت ز شب است کوکپ من

اوّل توبیشعرفیض کے احوال ہے میل نہیں کھا تا کہ اے''جس عالم میں شاعرائے تیک دکھانا چاہتا ہے وہاں بیسب ناممکن با تیں ممکن بلکہ موجود نظر آتی ہیں' کے ذیل میں رکھا جا سکے۔ دوسرے بید کہ اس شعر میں تجربے یا مشاہدے ہے زیادہ فاری اور اُردوشاعری میں مرقح تاریکی شعب کے تصور کو بنیاد بنا کرمخش مبالغے کی مدوسے بات کودل چرب بنانے کی کوشش کی گئی ہے جے معمولی بیرایوں سے الگ بیرایہ محمنا بھی محال ہے۔

اس شعر کے مقابلے میں غالب کا بیشعر جے حالی نے قابل اعتنانہیں سمجھا ہے، حالی کے

موقف کی بھر پور کفایت کرتا ہے کہ اس میں مشاہرے کے تو سط سے حاصل کردہ ذخیر ہُ معلومات کو دل کش اور منفر دبیرا ہے میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ دل ود ماغ دونوں کے لیے تسکین وراحت کا سامان مہیا ہوجا تا ہے:

> کیا کہوں تاریکی زندانِ غم، اندھر ہے پنبہنور صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں

پیبہور سے ہاں منطقی ربط بھی ہے کیوں کہ زنداں کے دوزنوں میں روئی کے گا لے مشنے ہونے سے روثنی کے دُخول کا امکان، تی نہیں رہا۔ چناں چہا کیہ گہری تاریکی کا عالم ہے جس میں سفید روئی کے گالوں پر سپیدہ سخر کا گمان ہونا قطعی فطری تاثر ہے۔ اس کے علاوہ اندھیر ہے کے فقرے میں فقطی رعایت کے باوجود بیان کی دل شی پائی جاتی ہے کہ پیکڑا منتظم کی بے بی وناامیدی کا اشاریہ بھی ہے۔ شاعری کے لیے دوسری شرط حالی نے 'کا مُنات کا مطالعہ' بتائی ہے فرماتے ہیں:

''اگر چہ قوت مخیلہ اس حالت میں بھی جب کہ شاعر کی معلومات کا داہرہ تھک اور محدود جو ، اس معمولی ذخیرے سے پھی خبر کہ شاعر کی معلومات کا داہرہ تھک اور محدود جو ، اس معمولی ذخیرے سے پھی خبر دری ہے کہ نے کہ کا مُنات اور اس میں سے ماص کر نے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نے کا مُنات اور اس میں سے خاص کر نے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نے کا مُنات اور اس میں سے خاص کر نے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نے کا کا نات اور اس میں سے خاص کر نے کہ طریب انسانی کا مطالعہ نہایت خور سے کیا جائے ۔''

کیاہے۔ملاحظہ ہو:

بوے گل ، نالهٔ دل ، دودِ چراغِ محفل جو تری برنم سے نکلا سو پریشاں نکلا گلا گذر ز سعادت و نحوست که مرا ناہید به غمزہ کشت و مریخ جم

عرض کرنا چاہوں گا کہ غالب کے ان دوشعروں کے مضمون اور انداز پیشکش میں کا نئات یا فطرت انسانی کے مطالعے سے زیادہ تخیل کی مدد سے اپنے تجربے اور مشاہدے کوشعر میں ایک نئ تر تیب اور نئی صورت میں چیش کر کے اپنا پسندیدہ نتیجہ اخذ کرنے کی سعی نظر آتی ہے۔

شاعرکو پتا ہے کہ ہو ہے گل، نالہ کہ دل اور دو دِ چراغ محفل ان تینوں میں بکھر نے یا پریشان ہونے کی صفت مشترک ہے۔ لیکن وہ اسے معثوق کی بزم طرب سے ناکام و نامرادلو نے کا نتیجہ بتا تا ہے۔ یعنی ایک عمومی مشاہدے کو ایک خصوصی صورت حال سے جوڑتا ہے۔ ہوے گل اور دو دِ چراغ محفل کی مثال کو اپنے نالہ کہ دل کے ساتھ شامل کر کے معثوق کی بے اعتمائی و بے رخی کو جو فاری و اُردوکی غزلیہ شاعری کے مسلمات میں شامل ہے، مزید اجا گر کرتا ہے۔ میرے نزویک اس شعر کو مطالعہ کا بنات کے ذیل میں رکھنا دشوار ہے۔

غالب نے اپ فاری شعر میں عام تصور کے مطابق سعادت ونحوست کے حامل ستاروں ناہید یعنی زہرہ ومریخ دونوں کواپنے لیے ناموافق و ناسازگار بتایا ہے کیوں کہ قسام ازل نے اس کی تقدیر میں صعوبت و کلفت لکھ دی ہے۔ ایسے میں ناہید کاغمزہ بھی وہی کام کرتا ہے جومریخ کے قہر سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ بربادی وستم رانی کا شکار ہونا تو مشکلم کا مقدر ہے۔

غالب نے ایک اُردوشعر میں ای خیال کودوسر کے لفظوں میں اس طرح باندھا ہے: میر نے م خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے

عالی نے مطالعہ کا کنات کی گفتگوکوآ کے بڑھاتے ہوئے شاعر کے لیےضروری قرار دیا ہے کہ وہ کا کنات میں گہری نظر سے ان خواص و کیفیات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو عام آنکھوں سے مخفی ہوں مشق ومہارت سے مختلف چیزوں میں متحد اور متحد چیزوں سے مختلف خاصیتیں اخذ کر کے

انھیں اشعار میں ڈھالے۔ غالب کے ندکور ہ بالا دونوں شعروں سے اس شرط کی تھیل ہوتی نظر نہیں آتی کیوں کہ ان میں عام آنکھوں سے مخفی خواص دکیفیات کی بجائے معلوم حقایق اور فرد کے ذاتی تاثر ات جھلکتے ہیں۔

حالی نے میرممنون کا بیشعر متحداشیا ہے مختلف خاصیتیں استنباط کرنے کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے:

> تفادت قامتِ یارو قیامت میں ہے کیا ممنوں وہی فتنہ ہے لیکن یال زراسانچے میں ڈھلتا ہے

یعنی قامت معثوق اور قیامت دونو ل فتنه ہونے میں تو متحد ہیں گرفرق میہ ہے کہ فتنهٔ قیامت سانچے میں ڈ ھلا ہوانہیں ہے۔

عرض ہے کہ میر ممنون نے قامت یار کے مسلم تصور کو قیامت سے متعلق عقیدے ہے جوز کر قامت یار کوسانچ میں ڈھلا ہونے کے سبب نہایت قابل قبول ولا این ستایش بتایا ہے۔ زور تخیل اور حسن بیان کے حامل اس دل کش شعر کومطالعہ کا تئات کی بحث میں شامل کرنا ، موز وں نہیں معلوم ہوتا۔ اس شعر کومعثوت کی صفات کی تحسین سے متعلق گفتگو میں شامل کرنا چاہیے۔ مقد مے کے نصف دوم میں حالی نے غزل، تصیدہ اور مثنوی پر بتفصیل گفتگو کی ہے اور ان بخول اصناف بخن کی خوبیول اور خامیوں پر روثنی ڈالتے ہوئے متقد مین ومتاخرین شعرائے تخلیق کارنا موں کا بھی تقیدی کا سہ کیا ہے۔ اس مضمون میں غالب کے غزلید اشعار پر حالی کے تقیدی کارنا موں کا بھی تقیدی کا سہ کیا ہے۔ اس مضمون میں غالب کے غزلید اشعار پر حالی کے تنقیدی کارنا موں کا بھی تقیدی کی مقصود ہے۔ متقد مین کے ذریعے غزل میں باند ھے گئے مضامین کو کلمات سے متعلق گفتگو کرنی مقصود ہے۔ متقد مین کے ذریعے غزل میں باند ھے گئے مضامین کو متاخرین شعرائے کس طرح اپنایا اور ان میں کیا اضافے کے ، اس پر بحث کرتے ہوئے حالی نے متاخرین صفاہانی کا ایک شعر سے تصد آیا بلا قصد خیال متائی صفاہانی کا ایک شعر تقدر آن کی کاربا کے شعر سے تصد آیا بلا قصد خیال

اخذكيا إوربةول حالى:

"اس مضمون کواصل خیال کے باندھنے والے سے بالکل چھین لیا ہے۔" فاری کاشعر ملاحظہ سیجیے:

> مشاطہ را بگو کہ ہر اسباب حسن دوست چیزے فزوں کند کہ تماشا بہ ما رسید

لیعنی ہماری بیند کے لیے معشوق کا روز مرہ کا سامانِ آ رائیش کافی نہیں ہے، مشاطہ کو چاہیے کہ اس میں پچھاوراضافہ کرے کہ اس کا نظارہ کرنے کی نوبت ہم تک آ پینچی ہے۔ حالی نے غالب کو اس بات کا کریڈٹ دیتے ہوئے کہ انھوں نے اس مضمون کو بہت بلندی عطا کی ہے، نواب جبل حسین خال والی باندہ کی مدح میں کہے گئے اس شعر کوفل کیا ہے:

زمانہ عہد میں ہے اس کے محو آرالیش بنیں گے اور ستارے اب آساں کے لیے عالی نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"مرزانے محدوح کوایک ایسے کمال کے ساتھ متصف کیا ہے جوتمام کمالات کی جڑہے۔ یعنی وہ ہر چیز کو کامل تر اور افضل تر حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اس لیے ہر شے ایپ تنیک کامل تر حالت میں اس کو دکھانا چاہتی ہے اور اس سے یہ تیجہ نکالا ہے کہ اگر یہی حال ہے تو شاید آسان کی زیب وزینت کے لیے اور ستارے پیدا کیے جا کیں گے۔"

ہمیں حالی کی شرح پڑھ کران کی تخن جنہی اور ذہنی رسائی پر ایمان لا نا ہی پڑتا ہے۔ مگر غالب کو شفائی صفایانی کا خوشہ چیس بتانے پر سخت حیرت بھی ہوتی ہے۔ کیوں کہ شفائی کامضمون

غالب کے مضمون سے کم تر ہی نہیں مختلف بھی ہے۔ شفائی نے اپنے ذاتی معیار حسن کی تعریف کی ہے جب کہ غالب اپنے ممدوح کی اعلاظر فی و تکمیل بیندی کی مدح کررہے ہیں۔ معثوقِ از لی کے سجنے سنور نے کامضمون بھی نیانہیں ہے۔ اور اس کے لیے اے کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود غالب کے ہاں اس کی گونج ساعت فرما کیں۔ غالب کہتے ہیں:

آرایشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیشِ نظر ہے آئینہ دایم نقاب میں

شفائی نے مشاطہ کا ذکر کر سے معثوق ازلی کومعثوق مجازی میں بدل دیا ہے جس سے شعر ادنا در جے کامعلوم ہونے لگا ہے۔ جب کہ زیانے کا نواب مجل حسین خال کے لیے محوآ رایش ہونا ، اس مضمون کوایک نئی جہت دے رہا ہے۔

غالب کے درج ذیل شعر کے تعلق ہے بھی حالی کا کہنا ہے کہ غالب نے عرفی شیرازی کے ضمون کو دوسر ہے لباس میں جلوہ گر کیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو:

محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہاے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا حالی کی رائے میں غالب نے عرفی شیرازی کے اس شعرے اخذِ مضمون کیا ہے: ہر کس نہ شناسندہ راز ست وگرنہ ایں ہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

حالی کے زویک:

'عرفی کا پیشعرآ بزرے لکھنے کے قابل ہے اور اس جس اسلوب میں کہ بیہ خیال اس سے اوا ہوگیا ہے، اب اس سے بہتر اسلوب ہاتھ آنا دشوارہے۔ اس کے بعد غالب کی و کالت میں کہتے ہیں:

'' مرزا کی جدّ ت اور تلاش بھی کچھ کم تحسین کے قابل نہیں ہے کہ جس مضمون میں مطلق اضافے کی گنجایش نتھی ،اس میں ایبالطیف اضافہ کیا ہے جو باوجود الفاظ کی دل فریبی کے لطف معنی سے بھی خالی ہیں ہے۔"

اخير ميں کہتے ہيں:

عرفی کا پیمطلب ہے کہ جو باتیں عوام کومعلوم ہیں، یہی درحقیقت اسرار ہیں۔مرزایہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں مانع کشفِ را زمعلوم ہوتی ہیں ، یہی درحقیقت کاشفِ راز ہیں۔

اب حالی ہے بیکون دریافت کرے کہ حضرت'جو باتیں عوام کومعلوم ہیں ، یہی درحقیقت اسرار ہیں'اور' یہی درحقیقت کاشف راز ہیں' میں کون معنوی مناسبت ہے جس کی بنایر آ پ نے غالب کوعر فی شیرازی کے شعرے مضمون اُڑ الینے کامر تکب گھہرایا ہے؟

> اور بیجی کہ جورازمعلوم عوام ہوں وہ بھلااسرار کیوں کرتھ ہرائے جائیں گے؟ عرفی کے شعر کامعنوی تضادخوداُس کے شعر کوسک کھیرانے کے لیے کافی ہے۔

اور جہاں تک غالب کے شعر کا سوال ہے اس کا ایک ایک لفظ معنویت سے پر اور پردۂ ساز کی ترکیب غالب کی انفرادیت اوراختر اع پسندطبیعت پر دال ہے۔موہیقی کی اصطلاح میں تاروں والے سازوں میں لگنے والے پیتل کے وہ مکڑے جن پرانگلیاں چلا کریاجنھیں انگلیوں ے دباکرالگ الگ سُر قایم کرتے ہیں، پر دہ کہلاتے ہیں۔ای طرح بعض سازوں پرآڑے لگے ہوئے تاروں کوجن پرموسیقارانگلیاں جلا کرراگ یاسرنکالتاہے، پردہ کہاجا تا ہے۔

غالب نے نہصرف محرم ،نواہا ہے راز ،حجاب اور پردؤ ساز کی لفظی مناسبت ہے بیان میں دل کشی پیدا کی ہے بلکہ معنوی اعتبار ہے بھی شعر کواس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں طائر خیال کے پر

جلنے لگتے ہیں۔

ا خیر میں عرض کردوں کہ غالب نے موسیقی کی اصطلاحوں خصوصاً پردہ ساز کی ترکیب کو ایک سے زیادہ باراستعمال کیا ہے اور ہرجگہ اپنی انفر دیت کی چھاپ ڈالی ہے:

غالب كالمشهورشعركس فيبين سنابوكا

نه گلِ نغمه ہوں نه پردهٔ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز

اب دو کم معروف شعر بھی من کیجے:

جال مطرب ترانهٔ بل من مزید ہے لب پردہ سنج زمزمهٔ الامال نہیں فریاد اسد غفلت رسوائی دل سے مریاد کی آہنگ نکالوں کس پر دے میں فریاد کی آہنگ نکالوں

公公公

## تنقيدحالى اورغالب

حالی کی تقید نگاری کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا توضیحی انداز ہے۔ وہ نقاد بھی بیں اور معلم بھی۔ اپنی بات کو صفائی وسادگی کے ساتھ پیش کرنا، حسب موقع بزرگوں کے اقوال یا اشعار کے حوالے دینا، کسی نکتے کی مکمل تفہیم کے لیے مناسب مثالیس مہیا کرنا اور جہاں تک ہوسکے اپنی بات کو عام فہم اور دلچسپ بنانا، ان کی تنقیدی تحریروں کا خاصہ ہے۔ ان کا بیہ معلمانہ انداز تنقید ہی وہ کنجی تھی جس نے کلام غالب کے پر اسرار نہ خانوں کے درواز ہے خواص و عام پر کیسان طور پر کھول دیے۔ ان کی تنقید میں اگر شیخ محمداکرام یا عبدالرحمان بجنوری کی می عالمانہ واجتہاد ببندانہ شان ہوتی تو غالب کی فن کارانہ عظمت کا احساس آتش خانوں کی آگ کی طرح محمد خواص کے وہنی افتی طرح محمد خواص کے وہنی افتی صفح صادق کی طرح روثن نہ ہویا تے۔

اس حقیقت ہے تو سبھی واقف ہیں کہ انتھے معلم کے لیے اچھا طالب علم ہونا بھی ضروری ہے۔ حالی کی زندگی پرنظر ڈالیس تو ہمیں ان کی شخصیت کا یہی پہلوسب سے روش دکھائی دے گا۔ وہ طلب علم کی گئن میں گھر بارچھوڑ کر بغیر کس سے پچھ کے سنے خالی ہاتھ دلی جا پہنچے شے اور جامع مسجد کے قریب حسین بخش کے مدر سے میں جہاں مشہور فاضل دین مولوی نوازش علی درس دیا کرتے تھے، واضل ہو گئے تھے۔ ایک شادی شدہ شخص کا اس طرح ہوں اور گھر بارچھوڑ چھاڑ کر چیکے سے نکل جانا ممکن ہے

بعض احباب کے نزدیک متعدد اسباب رکھتا ہو گرمیرے خیال میں علم و اوب سے لگاو اور حصول تعلیم کاشوق اس کے محرک تھے ور نہ دلی کے قیام کے ابتدائی سال ہی میں ان کاعربی میں ایک رسالہ لکھنا اور اس میں ایک منطق مسئلے کو زیر بحث لانا کیامعنی رکھتا ہے؟۔اس رسالے کوان کے استاد نے محض اس لیے چپاک کردیا تھا کہ وہ ایک وہ ہائی مولوی کی تائید میں تھا۔

یبان اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ مولوی حالی مزاجاً تقلید کے بندے اوراجتہاد

ے کورے ہی ، ذبنی اعتبار ہے بنی اسرائیل کی بھیڑ ہر گزنہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سنی العقیدہ

ہوتے ہوئے ایک وہابی مولوی کی تائید میں رسالہ اور وہ بھی ایک منطقی مسئلے پر جس میں عقیدے

ے زیادہ عقل کو دخل ہوتا ہے، ہر گزنہ لکھتے لیکن انھوں نے نہ صرف رسالہ لکھا بلکہ اپنے کٹر مولوی استاد کو

جو مشہور خفی عالم اور وہا بیوں کے زبر دست مخالف تھے ، دکھایا۔ اس سے ان کی علمی تجسس پندی اور
جرائت اظہار کا اندازہ ہوتا ہے۔

پھر جب ہم ان کواس دور کے شعرائے بجائے غالب کا کلام پندگرتے ،ان سے فاری قصائد کو درساً پڑھے اور مشورہ بخن کرتے و یکھتے ہیں تو ہمارا یقین پختہ ہونے لگتا ہے کہ حالی روایت پرست تی العقیدہ مسلمان ہونے کے باوجوداجتہا دوبغاوت کو بہ نظر تحسین د یکھنے اور دین بزرگاں سے انحراف کرنے والی شخصیتوں سے وہنی لگاواور فکری مناسبت رکھنے والے انسان تھے۔ای وہنی وفکری وابتگل کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ حالی کی تنقیدی نظر اوراد بی شعور کی تعمیر وہر بیت میں غالب کی صحبتوں اور اصلاحوں یا مشوروں کا بھی اتنابی بڑا ہاتھ ہے جتنا شیفتہ اور سرسید کی دم سازی ورہنمائی کا۔اگر چہ خود حالی نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ غالب سے قرار واقعی مستقیض ہوئے ہیں۔

المی نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ غالب سے قرار واقعی مستقیض ہوئے ہیں۔

المی جو بچھ فایدہ ہواوہ نواب صاحب (یعنی شیفتہ) مرحوم کی صحبت سے ہوا۔

بلکہ جو بچھ فایدہ ہواوہ نواب صاحب (یعنی شیفتہ) مرحوم کی صحبت سے ہوا۔

126

وہ مبالغے کو ناپبند کرتے تھے اور حقایق وواقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سیجی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانا،اس کومنتہا ہے کمال شاعری جمجھتے تھے۔''

قطع نظراس سوال ہے کہ مبالغے کو تاپند کرنے اور سیدھی سادی اور کچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانے والے نواب مصطفا خان شیفتہ کے کتنے اشعار لوگوں کو یاد بیں ، حالی کے اس بیان بیں مجھے ایک شم کا وہنی تسام کے نظر آتا ہے۔ بے شک وہ شیفتہ کے لائوں کے اتالیق کی حثیب ہے دبلی اور جہانگیر آباد بیں ان کے ساتھ رہتے تھے اس لیے استفاد ہاور تبادلہ خیال بیں فاصلے اور وقت کی کی یا پابندی مانع خبیں ہو کتی تھی اور اس بیں شبہ نہیں کہ حالی نے تقریباً آٹھ سال تک شیفتہ کی مصاحب سے فیض اٹھایا غالباً اس لیے ان کے ذبن نہیں کہ حالی نے تقریباً آٹھ سال تک شیفتہ کی مصاحب سے فیض اٹھایا غالباً اس لیے ان کے ذبن میں سے بات گھر گئی کہ اُٹھوں نے شیفتہ سے بہت استفادہ کیا لیکن اجتہاد پند طبائع سے فطری طور پر متاثر ہونے والا حالی کا اثر پذیر ذبن نواب صاحب کے تقلیدی رجبان کو اس طرح قبول نہیں کرسکتا تھا۔ حالی نے آگر شعوری طور پر غالب کی تنقیدی شیفتہ اور سرسید کے مثوروں اور فیصلوں پر آ منا اور صدقنا کہا تو غیر شعوری طور پر غالب کی تنقیدی بھیرت اور ادبی شعور سے متاثر ہوئے۔

جہاں تک غالب کے تنقیدی شعور کا تعلق ہے خود ''یادگار غالب'' کے بیانات اور خطوط غالب میں شاگر دوں کو دی گئی اصلاح سے غالب کی شعرفہی ، دقیقہ رسی اور تنقیدی نظر کا پتا چاتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد اپنے عالمانہ مقالے' 'غالب نقاد تخن کی حیثیت ہے' میں فرماتے ہیں:
''ان کی تنقیدی بصیرت صرف شعروشاعری کی حد تک محدود نہ تھی ، زبان و ادب کے دوسرے مسائل میں بھی ان کا انتقادی ذہن پوری طرح کا رفر مانظر

آتا ہے۔املاءانشا الغت مجمی معاملات میں ان کی نا قد انہ صلاحیت بروئے کارآئی ہے۔''

(غالب نامه، جنوري ۱۹۸۱ يص ۱۷۹)

اور جہاں تک غالب کی شاعرانہ عظمت کا تعلق ہے خود حالی نے اس کی توثیق وتصدیق کے لیے ''یادگار غالب'' جیسی قابل قدر تصنیف کا اہتمام کیا ہے اور علی الاعلان اس کا اعتراف بھی کہ:
''اصل مقصداس کے لکھنے ہے شاعری کے اس مجیب وغریب ملکے کالوگوں پر
ظاہر کرنا ہے جو خدا تعالی نے مرزاکی فطرت میں ودیعت کیا تھا۔''

(يادگارغالب مرتبه مالك رام ص١٦)

جس دفت حالی نے 'یادگار غالب 'کھی دہ اپنے تقیدی نقاط نظر کو' مقدمہ شعروشاعری''
کھی کرعام کر چکے تھے۔لیکن مقدمہ کھنے کا بنیادی مقصد تقیدی نظریات کی ترسیل وتفہیم ہے زیادہ ''مخر ب اخلاق'' شاعری کی اصلاح تھااس لیے حالی نے انھیں خیالات اور اصولوں پر زور دیا ہے یا ان کی حسب منشاتفیر کی ہے جن کے سہارے اردو کی روایتی شاعری پر اصلاحی تقید کر کے اس کے معیارات کو تبدیل کیا جاس کے معیارات کو تبدیل کیا جاسکتا تھا لیکن' 'مقدے' کے پانچ سال بعد جب وہ 'یادگار غالب' کھنے بیشے تو انھیں اپنے پیانوں کو قدرے بدلنا پڑا۔ یہاں وہ ایک ایسے معدوح پر قلم اٹھار ہے تھے جوقد یم رنگ میں رنگا ہوا ہونے کے باوجود اپنی انفرادیت ، آنج اور بے پناہ فن کارانہ صلاحیت کے سب حالی کے میں رنگا ہوا ہونے کے باوجود اپنی انفرادیت ، آنج اور بے پناہ فن کارانہ صلاحیت کے سب حالی کے محدود ہونے کا احساس ہے اور غالب کی عظمت کا سکہ بھی ان کے دل ود ماغ پر ایسا شبت ہوچکا ہے کہ نہ بی شیفتگی اور جوش اصلاح کے نیتے میں پیدا شدہ معیارات شعر مثلاً مبالغہ سے خالی ہونا، سادگی اور نیچرل انداز کا حائل ہونا اور اصلیت و جوش ہے بھرا ہونا کو بنیادی ایمیت دینے کے مورات شعر مثلاً مبالغہ سے خالی ہونا، سادگی اور نیچرل انداز کا حائل ہونا اور اصلیت و جوش ہے بھرا ہونا کو بنیادی ایمیت دینے کے مورات میں بیدا شدہ معیارات شعر مثلاً مبالغہ سے خالی ہونا، سادگی اور نیچرل انداز کا حائل ہونا اور اصلیت و جوش ہے بھرا ہونا کو بنیادی ایمیت دینے کے میں بیدا شدہ معیارات شعر مثلاً مبالغہ سے خالی ہونا، سادگی اور نیچرل انداز کا حائل ہونا اور اصلیت و جوش ہے بھرا ہونا کو بنیادی ایمیت دینے کے

بجائے وہ غالب کے خداداد ملکہ شاعری، اور جنیلٹی ، سلامتی طبع تخلیقی جو ہر، توت مخیلہ اور توت ممیز ہ نیز فطرت انسانی کے مطالع برزور دیتے لگے ہیں۔

دراصل غالب کی آزادہ روی، رندمشر بی ، توحید پرتی اور وسیع القلبی کے آگے حالی کی ندہی شیفتگی اوراصلاح ببندی پہلے ہی سپر ڈال چکی تھی۔اب اس کی شاعرانہ عظمت اور خلاقی کے سامنے ان کے معیارات شعر جوانھیں رتجانات کی پیدوار ہیں، سرتگوں ہوجا کیں تو تعجب کیسا؟ ہیں سامنے ان کے معیارات شعر جوانھیں رتجانات کی پیدوار ہیں، سرتگوں ہوجا کیں تو تعجب کیسا؟ ہیں اپنے خیال کی تقید ایق میں غالب کونماز کی پابندی کی نصیحت کرنے کے واقعے کو پیش کرنا جیا ہوں گا جو''یادگارغالب'' میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

''ایک روز مجھ ہے ایک ایسی غلطی ہوگئی جس کے تصور ہے مجھ کو نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ بیروہ زمانہ تھا کہ مذہبی خود پسندی کے نشے سے سرشار تصے۔خدا کی تمام مخلوق میں سے صرف مسلمانوں کواورمسلمانوں کے تہتر فرقوں میں ہے اہل سنت کو اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو اور ان میں ہے بھی صرف ان لوگوں کو جوصوم وصلوٰ ۃ اور دیگر احکام ظاہری کے نہایت تقید کے ساتھ یابند ہیں، نجات اور مغفرت کے لایق جانے تنے۔ کو یا دار ہ رحمت البی کوکوئین وکٹوریا کی وسعت سلطنت ہے بھی جس میں ہر مذہب وملت کے آ دمی بیامن وا مان زندگی بسر کرتے ہیں ، زیادہ تنگ اور محدود خیال کرتے تھے۔جس قدر کسی کے ساتھ محبت یا لگاوزیادہ ہوتا تھا، اس قدراس بات کی تمنا ہوتی تھی کہ اس کا خاتمہ ایس حالت پر ہوجو ہمارے زعم میں نجات اور مغفرت کے لیے ناگز پر ہے۔ چوں کہ مرزا کی ذات کے ساتھ محبت اور لگا و بدرجہ عایت تھا اس لیے ہمیشہ ان کی حالت پرافسوس ہوتا

تھا۔ گویا بیہ بھے تھے کے روضۂ رضواں میں ہماراان کاساتھ چھوٹ جائے گا اور مرنے کے بعد پھران سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔

ایک روز مرزائی بزرگی،استادی اور کبری کے ادب اور تعظیم کو بالائے طاق رکھ کرخٹک مغز واعظوں کی طرح ان کونفیحت کرنی شروع کی۔ چونکدان کا تعلق ساعت انتہا در ہے کو پہنچ گیا تھا اور ان سے بات چیت صرف تحریر کے دریعے سے کی جاتی تھی، نماز بنچ گاند کی فرضیت اور تاکید پر ایک لمبا چوڑا کیکچرلکھ کر ان کے سامنے پیش کیا، جس میں ان سے اس بات کی درخواست کی تھی کدآ پ کھڑے ہو کر، یا بیٹھ کر، یا ایما واشارے سے ،غرض جس طرح ہو سکے نماز بنچ گاند کی اختیار کیں۔اگروضونہ ہو سکے تو تیم میں ہیں، مگر نماز ترک نہ ہو۔

مرزا کو یہ تحریک بخت نا گوارگزری اور نا گوارگذرنے کی بات ہی تھی۔خصوصاً اس وجہ سے کہ آخیں دنوں میں لوگ گم نام خطوں میں ان کے اعمال وافعال پر بہت نازیبا طریقے سے نفرین وملامت کر رہے تھے اور بازار یوں کی طرح کھلم کھلا گالیاں لکھتے تھے۔مرزا صاحب نے میری لغو تحریر کود کھے کرجو کچھ فرمایا وہ سننے کے لایق ہے۔انھوں نے کہا:

''ساری عمر فسق و فجو رمیں گذری نه بھی نماز پڑھی ، نه روز ہ رکھا، نه کوئی نیک کام کیا۔ زندگی کے چندانفاس باتی رہ گئے ہیں۔ اب اگر چندروز بیٹے کریا ایما واشارے سے نماز پڑھی تو اس سے ساری عمر کے گنا ہوں کی تلافی کیوں کر ہو سکے گی ؟ میں تو اس قابل ہوں کہ جب مروں ، میرے عزیز اور دوست منه کالا کریں اور میرے پانو میں ری باندھ کر شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں تشہیر کریں اور پھر شہر سے باہر لے جا کر کتوں اور چیاوں اور کووں کے کھانے کو اگر وہ ایسی چیز کھانا گوارا کریں، چھوڑ آئیں۔اگر چہمیرے گناہ ایسے ہیں کہ میر سے ساتھا اس سے بدتر سلوک کیا جائے ،لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موحد ہوں۔ ہمیشہ تنہائی اور سکون کے عالم میں یہ کلمات میری زبان پر جاری رہتے ہیں۔لا الدالا اللہ، لاموجود الا اللہ، لاموجود الا اللہ، لاموجود الا

اس طویل اقتباس کوپیش کرنے کا مقصدان الفاظ اور جملوں کوان کے سیاق وسباق ہیں پہلے تو پہلے تو پہلے تو پہلے تو انھوں نے اپنی اس تحریر کے تعلق سے کہ ہیں۔ سب سے پہلے تو انھوں نے اپنی اس نصیحت گری کو غلطی کہا ہے اور ایسی غلطی جس کے نصور سے انھیں ہمیشہ شرمندگی ہوتی ہے۔ پھر اپنے آپ کو'نہ ہی خود پندی کے نشے میں سرشار' بتایا ہے۔ پھر اپنے عقیدے کے اعتبار سے خدا کی رحمت کو کو کمین و کٹوریا کی وسعت سلطنت سے کم بتا کر اس عقیدے کا نداق اڑا یا ہے پھر خود ہی اپنی اس تحریر کو 'نتا ہے ۔ اور اخیر میں مرز ا کے عقید ہ تو حید و جودی کا ذرکر کے ان کی نجات کے امکانات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔

''یادگارغالب''ہی میں آگے چل کرحالی نے''اسلام کا یقین'' کے زیرعنوان مرزا کے عقائد پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھاہے کہ:

> ''انھوں نے تمام عبادات اور فرائض و داجبات میں سے صرف دو چیزیں لے لی تھیں۔ایک تو حیدوجودی اور دوسرے نبی اور اہل بیت نبی کی محبت۔ اوراسی کووہ وسیلہ مجات سمجھتے تھے۔''

صاف ظاہر ہے کہ مرزاغالب کی خدمت میں حاضر رہ کر ان سے درس شعر لینے والے نو جوان پانی پتی مولوی الطاف حسین حالی اور ''یادگار غالب'' لکھنے والے حالی میں عقیدے اور ذہنیت کے اعتبار سے میلوں کا فاصلہ ہے۔وہ اب جان چکے ہیں کہ:

یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

وہ اب ساری نوع انسانی کو اپنے عقیدے کی لاٹھی سے ہانگنے کے بجائے انھیں اپنی اپنی راہ پر چلنے کی اجازت دینے لگے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ جگہ جگہ مرزا کی بے دینی و گمراہی کی پر دہ پوٹی کرنے بیان کے اعمال وعقا کد کی تو جیہہ وتطبیق کرنے میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ حالی کے عقیدے اور مزاخ کی اس انقلا بی تبدیلی کے نتج تلاش کریں تو ہمیں غالب کی صحبتوں اور غالب کے طرز فکر وحیات سے متاثر ہونے میں ال جا کیں گے۔ اگر حالی نے اپنی پابند شرع نو جوانی کے خران نظر وحیات سے متاثر ہونے میں ال جا کیں گے۔ اگر حالی نے اپنی پابند شرع نو جوانی کے خران نے میں غالب کی آئی میں نے دیکھی ہوتیں اور

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مث گئیں ، اجزائے ایماں ہوگئیں

ی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب سے خیال اچھا ہے دل کے خوش رکھنے کو غالب سے خیال اچھا ہے جسے دئی جھنگے دینے والے اشعار کی تشریح وتفہیم سے آخیں واسطہ نہ پڑا ہوتا تو محض سرسید کی صحبت ایک پختہ کار مولوی کو اتنازیا دو متاثر نہ کرپاتی کہ ند بہب، ادب، معاشرت اور تعلیم کے میدان میں دوایک ترتی پسند ماڈرن انسان کے روپ میں ہمارے سامنے تسکیں۔

میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ'' مقد ہے'' کے حالی کی اخلاق آ موزی اور نصیحت گری دراصل اردو شاعری کی اصلاح کے مقصد کے زیرا ٹر نمایاں ہوگئی ہے ور نہ عظمت فن اور تخلیق شعر کے تعلق سے ان کے تصورات استے محدود اور سکہ بند نہیں نے خصوصا غالب پران کی تنقید کے انداز کو پیش نظر رکھا جائے تو صاف بتا چلے گا کہ جس طرح غالب کی شخصیت اور عقا کہ کے معاطے میں حالی نے اپنی مولویت کے بندوں کو تو ٹر ڈالا ہے اسی طرح اس کے فن کی جانچ میں اپنے پیانوں کی قطعیت کو بھی ڈھیلا کر دیا ہے۔ بلکہ مقدے کے ان صفحات کو پڑھ جائے جہاں انھوں نے شاعری کے لئے کیا شرطیں ضروری ہیں کے زیمونان تخیل ، کا بینات کا مطالعہ تفخص الفاظ اور پھر آ گے جل کر سبق استعداد اور نیچرل شاعری کا ذکر کیا ہے تو بار باراس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ذبمن پر عنوان شعر گوئی کا سکہ جم چکا ہے۔ وہ غالب کے اردو فاری اشعار کے حوالے اس ڈھنگ سے دیتے چلے جاتے ہیں جسے انھیں کے فن کی تو شیخ و تشریکے کے بیساری بحث کر رہے ہوں۔ چناں چرخیل کی بحث میں انھوں نے غالب کے یہ دوشعر پیش کے ہیں:

اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے بیمرا جام سفال اچھا ہے (لار

ان کے دکھے سے جو آجاتی ہے منہ پر رونق

وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

کا بینات کا مطالعہ کے ذیل میں ان کا ایک اردواورا یک فاری شعرشامل کیا ہے

بوئے گل ، نالہ دل ، دودِ چراغِ محفل
جو تری برم سے نکلا سو پریشاں نکلا

بگذر به سعادت و نحوست که مرا
نامید بغمزه کشت و مریخ بقبر
اورنیچرل شاعری کے بیان میں بھی ان کے دوشعروں کا حوالہ دیا ہے:

رنج سے خوگر ہوا انسال تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں آئی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں
(در

عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا

(یددوسراشعراَن نیچرل شاعری کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے)

دوسری دلچیپ بات یہ ہے کہ "مقدے" کے صفحات میں جو باتیں گہی گئی ہیں ان کا اعادہ" یادگارغالب" میں غالب کی تعریف یا و کالت میں کیا گیا ہے۔ مثلاً قوت متحلّہ کے تعلق ہے "مقدے" میں حالی کا کہنا ہے کہ اسے قوت محمّرہ و کا محکوم ہونا چا ہے اور" یادگار" میں فرماتے ہیں کہ مرزا کا ابتدائی کلام جس میں قوت متحلّہ ہے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا مقبول نہ ہوا مگر جب قوت محمّرہ فرزا کا ابتدائی کلام جس میں قوت متحلّہ ہے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا مقبول نہ ہوا مگر جب قوت محمّرہ فرزا کا ابتدائی کلام جس میں قوت متحلّہ ہے بہت زیادہ کام لیا گیا تھا مقبول نہ ہوا مگر جب قوت محمّرہ فرزا کا ابتدائی کا ایخ میں لی تو اس نے وہ جو ہر نکالے جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھے۔"مقدمہ" میں انھوں نے سبق استعداد اور فطری ملکہ شاعری کے بغیرا چھی یا اعلا پا ہے کی ک شاعری کو ناممکن بتایا ہے ۔ خیل کے ذیل میں لکھا ہے کہ" یہ وہ ملکہ ہے جس کوشاعر ماں کے پیٹ شاعری کو ناممکن بتایا ہے اور جو اکتباب سے حاصل نہیں ہوگا۔" اور سبق استعداد کے سلط سے اپنے ساتھ لے کرنگاتا ہے اور جو اکتباب سے حاصل نہیں ہوگا۔" اور سبق استعداد کے سلط میں کہتے ہیں:" شاعری کے وجے میں ای شخص کوقد م رکھنا چا ہے جس کی فطرت میں یہ ملکہ دریعت

کیا گیا ہو۔'اور''یادگار''میں جب مرزا کی شاعری پرتبھرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں'' مرزا کی شاعری اکتبالی نتھی۔۔۔۔ پیملکہان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا تھا۔''

''مقد ہے''میں جھوٹ اور مبالغے کوشاعری کے لیے بخت مصراور اصلیت کوضروری بتانے کے بعد''یا دگار''میں مرزا کے قصیدوں میں مدح کے پہلو کی کمزوری کا سبب جھوٹی اور بےاصل باتوں سے ان کی طبعیت کا مناسبت ندر کھنا بتاتے ہیں۔

حالی نے ''مقد ہے' میں شاعری کو پر کھنے کے معیاراور پیانے مقرر کیے گر''یادگار'' میں انھیں پیانوں کوردکرتے ہوئے فر ماگئے'' ہم کومرزا کے عمدہ اشعار کے جانچنے کے لیے ایک جداگانہ معیار مقرر کرنا پڑے گا۔''

غرض کہ حالی نے جس طرح مذہب اور عقیدے کے معاملے میں مرزا کے لیے استثنائی زوایۂ نگاہ اختیار کیا ہے۔ای طرح ان کی شاعری کی پر کھ کے لیے بھی جدا گانہ معیار مقرر کررہے ہیں۔ میں اسے غالب ہی کی شخصیت اور فن کا کرشمہ مجھتا ہوں۔

公公公

پروفیسر یونس اگاسکرار دوادب کا ایک ایسا در خشندہ ستارہ ہیں جس کی آب وتاب میں کوئی کلام نہیں کین اردو کے نام نہا دفقادوں کی نگاہ کم ہیں اس کے جلوؤں تک رسائی کا مادہ نہیں رکھتی۔ ہر قلم کار کی قدر شناسی نگاہ عام کا نہیں بلکہ بصیرت خاص کا نقاضا کرتی ہے۔

کلام غالب کے حوالے سے پروفیسر یونس اگاسکرنے اپنی تحقیق کو تقیدی بصیرت کی روشنی میں جن نتائج سے ہم کنار کیا ہے وہ انھیں کا حصہ ہیں۔ انھوں نے بلند با نگ دعو نہیں کے لیکن اپنی اسٹی کی تقید کی تقید کی توریخ ہیں ، ان کی تحریریں ، ان کی خوالے نتائج کی تقید ہیں ۔ عالب پر ان کی تحریریں ، ان کے خیالات اور ان کے بصیرت افروز افکار، فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پرواز پستی سے بلندی کی طرف نہیں بلکہ بلندی سے شروع ہو کر مزید بلندی پرختم ہوتی ہے۔

بلندی کی طرف نہیں بلکہ بلندی سے شروع ہو کر مزید بلندی پرختم ہوتی ہے۔

آئے غالب فہمی کے تعلق سے اردو حلقوں میں جو بے داری پیدا ہوئی ہے اس کی روشنی میں بید اندازہ لگانا غلط نہ ہوگا کہ مستقبل کا نقاد غالب فہمی پر جب بھی گفتگو کرے گا تو پروفیسر یونس اگاسکر اندازہ لگانا غلط نہ ہوگا کہ مستقبل کا نقاد غالب فہمی پر جب بھی گفتگو کرے گا تو پروفیسر یونس اگاسکر اندازہ لگانا غلط نہ ہوگا کہ مستقبل کا نقاد غالب فہمی پر جب بھی گفتگو کرے گا تو پروفیسر یونس اگاسکر کی ہی تحریب بی سال کا بیش قیمت حوالہ ہوں گی۔

- ڈاکٹررشیداشرف خان

Ghalib: Ek Bazdeed by Prof. Yunus Agaskar

arshia publications arshiapublicationspvt@gmail.com









